# انتبهوا .. الدجال يجتاح العالم!





#### الإسلام الذي يجهلون ( ٣ )

انتبهوا ..

## الدجال يجتاح العالم!

( في ظل النظام العالمي الجديد )

دراسة تحليلية موثّقة من القرآن الكريم والحديث الشريف والوقائع العلمية تُنبت أنّ المسيح الدحّال قد تمّ ظهوره وأنّه يعيث الآن في الأرض فساداً مصداقاً لنبوءات الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم

بقلم: محمد منير إدليي

#### حقوق الطبع محفوظة للناشر الطبعة الأولى 2000 م

### الأوائل

للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية سورية دمشق ص.ب3397

لا يجوز نقل، أو اقتباس، أو ترجمة، أي جزء من هذا الكتاب، بأية وسيلة كانت، دون إذن خطى مسبق من الناشر.

الآراء والأفكار الواردة في كتب الدار تعبر عن رأي مؤلفيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الدار

#### الإهداء:

\* إلى من يُحبّ مُخلصاً نَشْرَ صِدق خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم في العالمين، سعياً إلى نشر سِلم وسلام الإسلام في العالم كله.

أهدي هذا البيان.

محمد منير إدلبي



حاور من شئت من المسلمين تحده يفهم بكل بساطة أنّ إسلام المسلمين في هذا العصر لا يمثّل الإسلام الحق الذي هو إسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. و يتفّق معك المسيحيون كذلك على أنّ مسيحية المسيحيين في عصرنا الحاضر، هي غير مسيحية المسيح الحقّة، ولا خلاف في ذلك.

وإنني عندما أذكر - في هذا الكتاب - إسلام أو مسيحية هذا العصر فلا أعني إسلام محمد أو مسيحية المسيح عليهما الصلاة والسلام؛ بل أقصد الانحراف عنهما بجميع أشكاله، الانحراف الذي يُدعى ظلماً: (الإسلام) أو (المسيحية)، ويسمّى المنتسبون إليهما (مسلمين) أو (مسيحيين) تحاوزاً أو اصطلاحاً. وأعتقد أن المؤمنين الواعين المحلصين من كلا الفريقين يتّفقان معي في ذلك، ويسلمان بأنه لا حلاف بيننا في وجهة النظر هذه.

ويمكنني القول إنني قد كتبت هذا الكتاب دفاعاً عن المفاهيم السليمة في المسيحية الحقة والإسلام الصحيح، والله على ما أقول شهيد.

ولابد من التنويه أيضاً إلى أنّ القارئ المتميّز بالفهم المتحرِّر من أثر العادة والتبعية والتقليد، سيلاحظ، في بعض المواضع، شيئاً من الإفاضة والتكرار اللذين كان يمكن الاستغناء عنهما، ولكن إذا ما علم هذا القارئ الكريم، أنّ حبرتي الشخصية - من خلال الحوارات الطويلة المضنية مع أصحاب الفهم التقليدي، بل المقلّد - قد اضطرّتيني إلى بعض الإعادة والتذكير، سوف يعذرني ويفهم الضرورة التي ألجأتيني إلى هذا الأسلوب الذي قصدت منه إيصال هذا البيان بأوضح ما يكون إلى كلّ قارئ، بالرغم من أنني على يقين من أنّ ثمة الكثير من القرّاء الكرام الذين ينطبق عليهم القول: " إنّ اللبيب من الإشارة يفهم". ولا ريب في أنّ هؤلاء بالذات سوف يعذرونني على بعض إفاضتي بالتذكير - للضرورة.

المؤلف

#### شهادة التاريخ

قله شهد التاريخ، وما يزال، أنّ نبوءات النبي العربي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد صدّقت، وما تزال تصدق على مـدى الأيام وعـبر السنين والقرون؛ وهـا قـد جـاء دور زماننا المعـاصر أيضـاً ليـأتي بالشهادة الكبرى على صدق دعوة ودين سيدنا محمد صلى الله عليه وآلـه وسلم وأنه رسول الله وخاتم النبيين.

فقبل أربعة عشر قرناً، وفي صحراء الجزيرة العربية، ظهر اليتيم الأمّي محمد بن عبد الله وأعلن أنه رسول الله إلى العالمين مصداقاً لبشارات الرسل والكتب السماوية، وأعلن أنه خاتم النبيين، ودعا الناس إلى التوحيد الحق بشهادة: أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله. فكذّبه قومه وأقاربه، وسخر الناس منه، ولكن الذين أنار الله تعالى عقولهم وقلوبهم بالإيمان آمنوا به وصدّقوا بدعوته واتّبعوه مخلصين.

ولقد أخبر محمد النبيّ - قومه بنبوءات كثيرة تتعلق بالمستقبل القريب والبعيد، فقال لهم: إنّ الله تعالى سيفتح له مكّة، وإنّ الجزيرة العربية بأكملها ستدخل في الإسلام، وبشرهم بأنّ الله عز وجل سيهزم إمبراطوريتي فارس والروم على أيدي المسلمين، وأنّ دين الله تعالى سينير أرجاء البلاد الواسعة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم:

( تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثـمّ تغزون فـارس فيفتحهـا الله، ثــمّ تغزون الروم فيفتحها الله، ثـم تغزون اللجّال فيفتحها الله ).

عن نافع ابن عتبة في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وابن ماحة

وفَتح الله مكّة لنبيّه، ودخلت قبائل الجزيرة العربية جميعها في الإسلام، وغزا المسلمون إمبراطوريتي فارس والروم وفتحهما الله لهم، ولبس (سراقة) سواري كسرى كما وعده النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم خرج مهاجراً من مكة إلى المدينة على خفية من أهلها الذين كانوا يبحثون عنه ويقصون أثره في الصحراء ليقتلوه. وأنار الإسلام أرجاء البلاد التي تنبأ الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بدخول دين الله إليها.

صدقت جميع نبوءات النبي العربي محمد صلى الله عليه وآله وسلم المتعلّقة بالأزمنة السابقة. وشهد الناس جميعاً على صدق هذه النبوءات. وشهد معهم التاريخ.

ونَقلت إلينا أحاديثُ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الموثّقة الصحيحة الكثيرَ من النبوءات المتعلّقة بزماننا الحديث والمعاصر؛ حيث أحبرنا أنّ شمس الإسلام التي أنارث أرجاء الأرض في صدر الإسلام

وفتوحاته، ستؤول بعد إشراقها إلى الغروب، ولن تُشرق بعد غروبها من حديد إلاّ ببعثة المسيح الموعود والمهدي المنتظر عليه السلام، فيُظهِر الله دينَه الإسلام على الدين كلّه كما وعدَ في القرآن الكريم.

ونبّأنا محمد عليه الصلاة والسلام أن الأمم توشك أن تداعى على المسلمين، مستضعفة إيّاهم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كلّ يريد أن يأكل قبل غيره، وقال حضرته بأنّ المسلمين حينئذ لن يكونوا قلّة بل كثراً، ولكنّهم سيكونون كغثاء السيل منغمسين في حبّ الدنيا، مثقلة كواهلهم بالاحتلاف والشّقاق والضّعف والوهن، فارغة قلوبهم من الإحلاص الحق لدين الله. الإسلام على شفاههم اسم بلا معنى، وفي مجتمعاتهم حسد لا روح فيه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم:

( يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كلّ أفق، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها . قيل: يا رسول الله! فمين قلّة يومئلو؟ قال: لا ، ولكنكم كغثاء السيل، يجعل الوهن في قلوبكم، ويُنزع الرعب من قلوب عدوكم، ليحبّكم بالدنيا ... ) . / مسند الاسام أحمد وسنن أبي داود عن ثوبان

وتنبأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تقدّم الإنسان في ميادين العلم والاختراع، وأنه سيحقّق سيطرة عظيمة على الأرض براً وبحراً وجواً، ويُحرز تقدّما عظيماً في مجال الزراعة والسريّ واستصلاح الأراضي، ويسيطر على مياه الأنهار ويتحكّم فيها من خلال إقامة السدود العظيمة، فيُحري الماء بأمره ويردّه بأمره، وأنه سيتمكّن من استصلاح الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى جنّات وارفة الظلال معمورة بالأبنية العالية والقصور المرفوعة. كما أنه سيتمكّن من تجميد الماء وتحويله إلى جليد في أيّ وقت يشاء.

وأمّا عن كنوز الأرض، فقد تنبًا النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأنّ الإنسان سيتقدّم في محال اكتشاف واستخراج جميع كنوز الأرض كالنفط والمعادن الثمينة مثل الذهب والفضّة والماس والأحجار الكريمة، والمعادن الأخرى كالحديد والنحاس وغيرها بالإضافة إلى استخراج كنوز البحر وما فيه من زينة وحلية ومعادن. ومن الجدير بالذّكر أنّ الرسول الكريم عليه صلاة الله وسلامه، قد بيّن بوضوح أنّ كنوز الأرض الثمينة لن تظلّ بعد استخراجها في أرضها، بل ستُنقل بالطائرات إلى بلاد أحرى بسرعة وترتيب ونظام!

وتنبّأ أيضاً عليه الصلاة والسلام عن استخدام الكهرباء التي تجمع الناس في البيوت والقرى والمدن، وكذلك عن استخدام الطاقة الشمسية للأغراض الحرارية وغيرها. وسيأتي ذكر جميع الأحاديث التي تحدّثت عن تلك التنبؤات بعون الله تعالى.

وتحدّثت نبوءات النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عن الكثير من الملامح المميّزة لعالمنا السمادي والروحي المعاصر بدّقة وتفصيل مذهلين، وبيّنت أن أرباب الحضارة المسيحية المادّية السّاحقة، سيرفعون شعار السلام والتديّن والصلاح في الوقت الذي تكون التحارة والدّحل هما الأساس الذي تقوم عليه حضارتهم وقوّتهم المادّية الشاملة اليي يسيطرون من خلالها على البلاد والعباد ويتحكّمون في الناس والخلق بفيّنة لم يكن مثلها منذ خلق الله الأرض وإلى قيام السّاعة.

وتقول نبوءات الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بأنّ اليهود هم الذين سيكونون في حقيقة الأمر أرباب هذه الهيمنة المادّية والفِتَن الشديدة؛ وأنهم سيأتون الناس تحت رايات متعدّدة وغايات كثيرة، وأنهم

سيلبسون مسوح الكهنة والرهبان ويستخدمون - لمصالحهم المادية - المسيحية التي قاموا بتحريفها عن تعاليم المسيح الصحيحة فجعلوها تزعم أنّ الله ـ سبحانه ـ قد اتّخذ ولداً وأنّ الشريعة لعنة، وسيعملون على نشر المسيحية المحرّفة والتبشير بها في جميع أنحاء الأرض متنقّلين على متون السفن الهائلة التي تركب الموج وتطوي بهم البحار بقوة الطاقة البخارية والنارية، وينتقلون كذلك على متون الطائرات السريعة التي تطوي لهم الأرض منهلاً منهلاً وتسبق بهم الشمس إلى مغربها.

وقال عليه وعلى آله الصلاة والسلام إنّ أرباب هذه الحضارة سيقسمون العالم إلى معسكرين يشعلان بهما نار الفِتَن والحروب فيجلبان بذلك الخراب والدّمار على العالم بعد أن تكون البلاد كلّها قد خضعت لسيطرة هاتين القوتين بشكل أو بآخر بسبب ما تملكان من حبال الطعام والثروات وأسباب الطاقة المادّية والقتاليّة.

وتنبّأت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنّ هذه الحضارة المادّية المشركة والملحدة لن تجلب الدّمار على دول العالم فحسب بل ستقع هي أيضاً في شرّ أعمالها فتجلب الدّمار الهائل المروّع على نفسها وحضارتها المادّية العوراء، وذلك من خلال تطاحنها في حرب بموج فيها بعضها في بعض، فيدمّرها الله تعالى دماراً لا تقوم لها بعده قائمة.

وعلى أنقاض هذه الحضارة المادّية الدجّالة، سيقيم الله عالماً ونظاماً جديدين يعمّ فيهما أمان الله وسلامه الموعودان من خلال انتشار دينه الحقّ مصداقاً لوعده عز وجل في كتابه الجيد:

﴿ هُو الذي أَرسل رسولَه بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلَّه ولو كَره المشركون ﴾ الصف: ١٠ وينتشر عند ذلك دين السلام ( الإسلام ) في الأرض كلّها ويأمن الإنسان من كلّ شرّ وخطر، وتتوحّد الغايات إلى الله وحده، وتتعانق القلوب بالإيمان الحق، وينزل الغيث من السماء فتردّ الأرضُ بركتها، ويعمّ الناسَ الخيرُ في كلّ مكان، وتعيش البشرية جميعاً في هناء وطمأنينة وسعادة، ذلك اليوم الموعود الذي وَعد الله به المؤمنين في كتابه الجحيد.

ويَحق أخيراً لمن لم يطّلع على هذه النبوءات الموثّقة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يتساءل: كيف لنا أن نصدّق بأنّ الرسول محمداً قد قال حقاً هذه النبوءات المذهلة؟

وردًا على ذلك نقول: إنّ البرهان الواضح على دعوانا هذه هو ما جاء في كتابنا هذا من أحاديث صحيحة موثّقة تذكر نبوءات سيدنا حاتم النبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم المتعلّقة بخروج المسيح الدحّال ويأجوج ومأجوج والدّخان المبين ودابّة الأرض وبقيّة آيات الله الـتي أنـذر الله ورسوله البشرية بظهورها، يوم لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها حيراً.

ومن المهم حداً التذكّر أنه عندما تحدّث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عن فِتنة المسيح الدحّال، قال:

(...إنما أحدَّثكم هذا لتعقلوه وتفهموه وتفقهوه وتعوه. فاعملوا عليه. وحدَّثوا به مَن خلفكم. وليحدَّث الآخرُ الآخر، فإنه أشادً الفِتن ) كنز العمال

هذا ما أكّده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نبوءاتــه الصّادقة، وهذا ما يُبيّنه كتابنا بالبرهان المبين.

ولَرُبُّ حقيقة واحدة أغرب من ألف خيال!

محمد منسير إدلبي

### محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله إلى العالمين

قال الله تعالى في كتابه الجحيد:

﴿ هُو الذي أَرسُل رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينَ الْحَقُّ لَيُظْهُـرَهُ عَلَى الدِّينَ كُلَّهُ وَلُو كُرَهُ المُشْرِكُونَ ﴾ الصف ١٠

أي إنّ الله تعالى سينشر الإسلام في العالم كلّه فيملأ الأرض به عدلاً وسلاماً. وهذا يعني أنّ الله سينشر صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويُظهره لعباده في الأرض كلّها، فيوصل البرهان على صدقه وحقيقة دينه إلى أقاصي الأرض، ويتجلّى نوره كالشمس في رائعة النهار ويستنير به العالم كلّه، وتنفتح مغاليق العقول والقلوب، ويُرفع به الظّلم والعذاب عن الناس، وتنتفع وتسمو به البشرية جميعاً، فيعم سلامُ الله وأمانُه في الأرض كلّها.

ولا شك في أنه ما من مسلم في الدنيا إلا ويحب من كل قلبه أن يرى ذلك النور الإلهي العظيم يسطع مشرقاً في أرجاء الكون ويضم الخلق جميعاً برداء التوحيد الحق والكلمة الطيبة المباركة: "لا إله إلا الله محمد رسول الله " التي أصلُها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربّها.

#### ولكن كيف يمكن تحقيق ذلك؟

إنّ انتشار الإسلام رهن بانتشار صدق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم، فلا بدّ إذن من نَشْر صدق كلام ونبوءات ورسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في الأرض كلّها، بين جميع الناس وبمختلف اللغات.

غن صدّقنا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وآمنّا أنّه رسول الله وحاتم النبين، وأنّه أُرسل من ربّ العالمين بالإسلام الدّين الكامل والنّعمة النّامة والخير والسلام للعالمين. ونوقن بأنّ الناس لابد سيعلَمون حقيقة صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسيؤمنون بدينه الإسلام الذي سيدخل كلّ بيت يسكنه إنسان في البوادي والقرى والمدن، وسيبلغ أمرُ الله تعالى ودينه ما بلغ الليلُ والنهار، حيث نقراً في حديث تميم الداري رضي الله عنه يقول:

( ليبلغن هذا الأمر مبلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مسار ولا وبر، إلا أدخله هذا اللدين بعز عزيز أو بذل ذليل، يعز بعز الله في الإسلام، وينال به في الكفر ). / المستدرك ج ٤، ص ٤٣١، عن كتاب المهدي المنتظر للمشوحي

ومن المعلوم أنّ الإيمان الصادق يأتي نتيجة لبرهان مبين تراه العقول وتطمئن به القلوب. ولهذا فإنه لابدّ من برهان قوي ساطع يشير إلى صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤكّد حقيقة أنّه الصّادق الأمين الـذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلاّ وحي يوحى، وأنه رسول الله ورحمته إلى العالمين.

ومن هنا نجد الطّريق.

فالإنسان المعاصر يفهم ويترجم كلّ شيء اليوم بلغة العلم والمنطق الخالي من الأسطورة والخرافة، لذا لابد - في دعوته إلى الإيمان - من مخاطبته باللغة التي يفهمها، ويهتم بها، ويفضّلها على غيرها، لأنه ما من شكّ في أنّ العلم والمنطق السليمين لا يمكن أن يتناقضا مع المفاهيم الدينية الصحيحة لكون الأسس العلمية الصحيحة هي من الله وحده سواء أكانت في العلوم الدينية أو الطبيعية الكونية.

فالمنطق العلمي السليم إذن هو المطلوب بغية تحقيق النجاح في نشر صدق محمد صلى الله عليه وآله في العالمين.

ومناهج هذا المنطق كثيرة، وطرائقه متعددة، وأساليبه متنوّعة. ولقد جعل الله في اختلاف اهتمامات المؤمنين الدّاعين خيراً كثيراً يوسّع دائرة التبشير بصدق الإسلام ويوصله إلى مختلف الناس على تباين أفهامهم واهتماماتهم.

ومن بين البحوث والمواضيع الكثيرة التي تُبرهن على صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه رسول الله إلى العالمين، احترتُ بحثاً حاصاً متميّزاً عايشتُه طويلاً مع فئات مختلفة من الناس بحثاً وجدالاً ومناظرة وبياناً. ولقد تبيّن لي ـ بكل يقين ـ أنّ هذا البحث يشكل كنزاً علمياً زاخراً بالبرهان على صدق رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويمكن لأصحاب العقول السليمة والمنطق القويهم أن يفهموه، ويتبينوا حقيقته بيسر وسهولة بشرط التعامل مع عقولهم ووجداناتهم بأمانة وصدق وإحلاص.

إنّه البحث المتعلّق بنبوءة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن خروج المسيح الدجّال.

#### فمن هو المسيح الدجّال، وكيف يكون خروجه؟

ستعرف في هذا الكتاب، إن شاء الله تعالى، كلّ شيء عن الدحّال: أوصافه، خروجه، توجّهه، دعوته، ادّعاءه، قدراته، خوارقه، أتباعه، أنصاره، سيرته، مسيرته وأخيراً هلاكه.

صحيح أنّ الباحثين والمفكّرين المسلمين قد اختلفوا في حقيقة مفهوم خروج الدجّال، ولكن الثابت عند جميع علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم، هو أنّ أحاديث الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم المتعلّقة بخروج الدجّال هي أحاديث صحيحة متواترة لا يمكن إنكارها.

وقد لا يكون جميع القراء على معرفة بجميع أسماء الأعلام الي سترد في هذا البحث، ولكن لا بدّ من التأكيد على أهمية هذه الأسماء بسبب مكانتها العلمية المعرفية الهامّة في البحوث الدينية الموثّقة، لذا لا يمكن تجاهلها أو تفادي ذكرها، ويمكن لمن لا يعرف مكانتها وأهميتها التحقّق من ذلك.

قال الحافظ الكتّاني في ( نظم المتناثر من الحديث المتواتر // ص ٢٨٨:

( إِنَّ أَخبَارِ اللَّحَالَ تَعَلَّى بَعَلَى بَعَلَى بَعَلَى بَعَلَى بَعَلَى عَلَى اللَّالَيف ). وقد أفردها غير واحد من الأئمة بالتأليف ). وقال الكوثري في " نظرة عابرة في نزول عيسى عليه السلام ":

( تواترت أحاديث المهاري والدحّال والمسيح، فليس بربية عناء أهل العلم بالحديث ) / الصفحة: ٥٥

وورد في كتاب (عقد الدّرر في أخبار المنتظر) / ص١٥٧:

عن حابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال:

#### ( من كذَّب باللجَّالُ فقد كفر، ومن كذَّب بالهدي فقد كفر) `.

وأمّا عن السبب المباشر والأساس في اختياري هذا البحث بالذّات كي أُثبت من خلاله صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعالمين، فهو حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام المتعلّق بظهور الدجّال والذي أمرنا فيه قائلاً ومؤكّداً:

(.. إنما أحدَّثكم هذا: لتعقلوه، وتفهموه، وتفقهوه، وتعوه. فاعملوا عليه، وحدَّثُوا به من خلفكم، وليحدَّث الآخر الآخر، فإنه أشاد الفِتن). / رواه نعيم والحاكم في المستدرك عن ابن مسعود

إنَّ هذا الأمر لواضحٌ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمّته جميعاً: ( اعملوا عليه ..

وحدَّثوا به مَن خلفَكم ..

وليُحدّث الآخرُ الآخر). لماذا؟ لأنه:

( أَشَدُّ الْفَيْتَنِ )! <sub>.</sub>

فالحديث إذن عن أشد الفِتَن. ولكن أيّة فِتَن؟ وما الفائدة من العمل على هذا البحث ( خروج الدجّال ) وتحديث الناس به وتحذيرهم من فِتنه؟! لأنَّ في ذلك - كما ذكرنا - حشداً من البراهين والآيات الإعجازية العلمية العظيمة التي يتم من خلالها البرهان على صدق محمّد

أ - أخرجه أبو بكر الإسكاف في "فوائد الأخبار" ورواه أبو القاسم السُّهيلي في "شرح السيرة" له و(الحديث في الروض الآنف) ٢ / ٤٣١ وفيه أنَّ أبا بكر الإسكاف رواه مسنداً إلى مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن حابر. وهو أيضاً في مصادر الشيعة في (معجم أحاديث الإمام المهدي) ج٢ص ١٧مؤسسة المعارف الإسلامية.

صلى الله عليه وآله وسلم وأنه رسول الله إلى العالمين، وهذا بالتالي سيؤدي إلى نشر الإسلام وسلامه وعدله في الدنيا كلّها. كما أنّ في ذلك النجاة من فِتَنةٍ هي أشد الفِتَن على الجنس البشري منذ خلق آدم وإلى قيام السّاعة.

لن نتطرّق في هذا الكتاب إلى الحديث عن حقائق الخروج (المتوقّع) للدجّال وحسب، بل سنبرهن على أنه قد خرج فعلاً، وبدأ يجتاح العالم بفساده وشرّه، وأنّه قد غزا بفِتَنه \_ وعبر الهواء والماء والنار والغذاء \_ كـلّ مكان من هذا العالم الغافل!

وبعون الله نبدأ.

# البرهان على أهميّة التحديث بفِتنة البرهان على أهميّة البرهان وظهوره

حين ناظرونا احتجّوا علينا قائلين: إنكم بتحديثكم الناس في موضوع المسيح الدجّال وحروجه وفِتنه، تُشغلونهم بما لا أهمية له - في الزمن الراهن - عن التفكّر في البحوث والمواضيع الأهم من الدين، لأنَّ خروج الدجّال وظهوره وفِتنه أمرّ - في نظرهم واعتقادهم - لا يـزال بعيـداً في عمق الغيب الغامض، ولا فائدة تُرجى الآن من بحثه وشـغل الناس به. ولا نجد ردّا على هذا الادّعاء خيراً من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح، لتكون القول الفصل في هذا الأمر الذي لا بدّ من بيانه.

يجد المطّلع على بيان الرسول المتعلّق بفِتنة الدجّال وحروجه أنّه عليه الصلاة والسلام قد أكّد على ضرورة التفكّر الجادّ والاحتراز الشدّيد من فِتنة الدجّال، بشكل يكاد لا يكون له مثيل من التأكيد والتشديد في أحاديث أخرى. ومما ورد من هذه الأحاديث ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قوله:

( عوذوا بالله من فَتِنة المحياء عوذوا بالله من فَتِنة الممات، عوذوا بالله من فَتِنة المسيح اللجّال ) مسلم - عن أبي هريرة \

وكان صلى الله عليه وآله وسلم ذاته يستعيذ في صلاته من فِتُنـة الدجّال، فقد روي عنه أنّه كان يقول:

( اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فِتنة المسيح الدجّال) من فِتنة المسيح الدجّال) مسلم - عن أبي هريرة

وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلّمهم هذا الدّعاء كما يعلّمهم السورة من القرآن، فيقول:

( اللهمَّم إني أعوذ بك من عذاب جهنّم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فِتنة المسيح الدجّال، وأعوذ بك من فِتنة الحيا والممات ).

وروى أبو هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:

( إذا تشهّد أحادكم فليستعد بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعود بك من عداب جهنم، ومن عداب القبر، ومن فِتنة الحيا والمسات، ومن شرّ فِتنة المسيح اللجّال) النسائي - عن أبي هريرة

إذا تفكّرنا بهذه الأحاديث الشريفة الصحيحة، نجد أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قرن الاستعاذة با لله من فِتَنة الدجّال بالاستعاذة به عز وجل من أخطر القضايا والمصائر وهي:

<sup>&#</sup>x27;- لعلّه يكون من المفيد لفت نظر القاريء الكريم إلى أنّه قد تبيّن لي بالتحقيق أنّ جميع الأحاديث الواردة في هذا البحث هي أيضاً موجودة في المصادر الشيعية ، وأخصّ بالذكر منها ( معجم أحاديث الإمام المهدي ) نشر مؤسسة المعارف الإسلامية ج٢.

- قضية الحياة
- قضية الموت
- قضية عذاب القبر
- قضية عذاب جهنم

وهل ثمة قضايا أو مصائر تتعلّق بحياة الإنسان أخطر من هذه؟ ثم أضاف إليها فِتَنة المسيح الدجّال، وقرَنها بها.

كما نحد أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يربط ممارسة هذا الدّعاء بالصلاة اليومية التي يؤدّيها المسلمون خمس مرات في اليوم. وكذلك ربطها بأهم وأوّل ركن من أركان الإسلام وهو الشّهادة، كما في الحديث الأخير الذي مطلعه: (إذا تشهّد أحدكم ..).

إنّ هذه الأحاديث الشريفة لتؤكّد بكلّ وضوح اهتمام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتأكيده الشديدين على ضرورة تركيز المسلمين على الدّعاء لله بأن يحميهم ويعيذهم من شرّ فِتَنة المسيح الدجّال.

وجاء في حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرٌ للمسلمين بأن يسارعوا مبادرين في تناول أمور معيّنة بالفهم والعمل الصحيح؛ وأوّلها الدجّال، قال:

( بادروا بالأعمال سُتًا: الله جّال، والدّخان، ودابّة الأرض، وطلوع الشمس من مغربها، وأمر العامّة وخويصة أحادكم). مسلم - عن أبي هريرة

يتبين بوضوح من هذا الحديث الشريف، أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد نبّه المسلمين إلى ضرورة أن يُبادروا مسرعين باهتمام بالغ لتفهم أمر الدجّال وحقيقته حين يبدو لهم ما ينبئ أنّه قد ظهر، وألا يُرجئوا تفهمه والبحث فيه انشغالاً عنه بغيره.

ونقرأ مزيداً من تحذير النبي الكريم لأمّته بوشوك ظهور فِتنة الدحال فيقول في الحديث الشريف الذي أورده ابن حبّان في كتاب (التوحيد) من صحيحه، حيث يروي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قوله لأصحابه: ( ... ولعله يُلركه بعض من رآني أو سمع كلامي).

فإذا كان خروج الدحّال لا يزال أمراً بعيد الحدوث عنّا، فكيف إذن كان يمكــن أن يُدركــه بعـض مــن رأى رســول الله صــلى الله عليــه وسلّم أو سمع كلامه؟

إنّ هذا يدعو إلى تفكّر وتدبّر عميقين بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وهَدْيه وإرشاده. وقد بيّن سيدنا خياتم النبيين أنّ حقيقة الدجّال لن تُفهم وتنكشف بمجرّد الاطّلاع السيطحي الـذي لا تَفكُّر فيه ولا تَدبّر، بل أكّد على ضرورة إعمال العقل والفكر بشكل مركّز، كي يتمكّن المؤمنون من فهم وإدراك حقيقة ظهور الدجّال وخطَره وفِتنه، فقال محذّراً:

( .. إنما أحدَّثكم هذا: لتعقلوه، وتفهموه، وتفقه وه، وتعوه. فاعملوا عليه. وحدَّثوا به من خلفكم. وليُحدَّث الآخر الآخر، فإنه أشدً الفِتن).

رواه نعيم والحاكم في المستدرك عن ابن مسعود

جاء في كتاب " التصريح بما تواتر في نزول المسيح" لمؤلفه محمد أنور شاه الكشميري وتحقيق عبد الفتاح أبو غدّة، بعد أن أورد دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمْرَه بالتعوّذ من شرّ فِتَنـة المسيح الدحّال، قال:

" وما هذا الاهتمام العظيم من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الدعاء عملاً وأمرًا وتعليمًا، إلاّ لما حواه من التعوّذ با لله من عظائم الأمور والأهوال الكائنة الحق

ولا ريب، ولهذا حزم الإمام ابن حزم الظاهري بفرضيّة قراءة هذا التعسوّذ بعد الفراغ من التشهّد، كما في كتابه " المحلّى" أخذاً من ظاهر حديث أبي هريرة ".

وبعد أن روى الإمام ابن ماحة في سننه حديث أبي أمامة الباهلي وفيه أوصاف الدجّال وأحواله وأعماله ونزول عيسى عليه السلام، قال:

" سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول: سمعت عبد الرحمن المحاربي يقول: ينبغي أن "يدفع هذا الحديث إلى المؤدِّب حتى يُعلِّمه الصبيان في الكّتاب".

وقال العلامة السفاريني في شرح منظومته في العقيدة الإسلامية المسمى: ( لوامع الأسرار البهية ):

"ينبغي لكلّ عالم أن يبثّ أحاديث اللجّال بين الأولاد والنساء والرحال ولا سيما في زماننا اللي اشراً بت فيه الفيّن، وكثرت فيه المحن، وانارست فيه معالم السّنن، وصارت السّنة فيه كالبدع، والباعة شرعٌ يّتبع" راجع مقدّمة الكتاب المذكور

تُبيّن هذه الطائفة من الأحاديث الشريفة الصحيحة بكل وضوح أنّ المسلمين مأمورون بالحذر الشديد من فتنة المسيح الدحّال وبالاستعاذة با لله عزّ وجلّ من شرِّه في صلواتهم وأدعيتهم أُسوةً برسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعملاً بأمره وهديه الشريف.

ويجب ألا ننسى أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرنا أن نُبادر ونسعى إلى إعمال الفكر المخلص في فهم وإدراك كلّ ما يتعلّق بالدجّال. وقد أمرنا أيضاً أن نحدت الناس جميعاً بحقائق الدجّال وفِتنه، الواحد للآخر، والجيل لمن يليه، وذلك تحذيراً لهم من شرّ فِتنة قُدر أنها ستكون أشد الفِتن على الجنس البشري منذ خلق آدم إلى قيام السّاعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

( ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجّال). اصحيح مسلم ومسند الإمام أحمد

وثمّة حديث آخر مُلفت للنظر يتعلّق بحقيقة الدحّال حيث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله:

( ما بعث الله من نبي إلا أناره أمّته، أناره نوح عليه السلام أمّته والنبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم). البخاري ومسلم

يُبيّن هذا الحديث أنّه قد كان للدجال وحود في زمن الأنبياء السابقين بشكل من الأشكال، وإلاّ ما الفائدة من أن يحذّر الأنبياءُ السابقون أقوامهم من خطر لن يكون له وجود في زمانهم؟!

إنّ هذه الحقيقة ستبدو لنا واضحة مقبولة للعقل والمنطق السليمين بعد دراستنا هذا البحث الشيق بتمامه وبعد أن نكون قد اطّلعنا على كافة البراهين الدّالة على خروج الدجّال وظهوره. وأما ما يهمنا في هذا الفصل فهو أن نكون قد برهنّا فعلاً من بيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهمية البحث والتفكّر والتحديث بفِتنة الدجّال. وهل يمكن لأحد، بعد هذا البيان الموثّق، الإصرار على الزّعم بأنّ تحديث الناس بفِتن الدجّال وخروجه إنما هو صرف وإلهاء للناس، وإشغالهم بما لا يفيد أو يهم ! إذ ما الأمر الذي كان يهدف إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ذكر هذه الأحاديث وأطنب في ذكر الدجّال والتحذير منه؟

<sup>&#</sup>x27;- نقل ( معجم أحاديث الإمام المهدي ) / ص ٨١ الجرء الثاني ، حديثاً مُلفتاً عن أسماء ، رضي الله عنها ، يُبيّن الأثر ، المتعلّق بالدجال ، الذي أراد الرسول الله أن يغرسه في أصحابه وأمّته حيث يقول راوي الحديث : ( قالت: قلتُ يا رسول الله لقد خلعتَ أفعدتنا بذكر الدّحال .. ) \_ لاحظ وصف الأثر!

ومن هو أحقّ بالطاعة والتصديق: رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسـلم، أم القائلون بما يخالف هديه وتعليمه؟

> وأخيراً .. ما الخطأ في أن يزداد المؤمن علماً ومعرفة؟ وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟!

وقبل أن أنهي هذا الفصل الاستهلالي من هذا الكتــاب، يُسـعدني أن أزفّ إلى الناس في العالم كله بشارةً ونبوءة عظيمة لسيّدنا محمــد صلى الله عليه وآله وسلم حول مصير الدجال، حيث يبشّرنا قائلاً:

( تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون فارس فيفتحها الله، ثـم تغزون الروم فيفتحها الله ،ثم تغزون الدجّال فيفتحها الله /مسلم - عن نافع بن عبة

يُبشّرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنّ الدجّال لابد مدحور ومقهور، ولا شكّ في أنّ المؤمنين سيهزمونه بعون الله تعالى ويقضون على أخطاره وفِتنه بما يزوّدهم الله به من قوّة إيمانية معرفية بحعلهم قادرين على هزيمته بالأسلوب المناسب. وأمّا الدّليل على أنّ هذه البشارة سوف تتحقّق دون ريب فهو شهادة التاريخ في العالمين بأنّ النبوءة الأولى في هذا الحديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تمّت مصداقاً لما قال، وفتح المسلمون جزيرة العرب. ثم تحققت النبوءة الثانية، وفتحوا بلاد فارس، و تحققت النبوءة الثالثة كذلك حين فتح المسلمون بلاد الروم، وهذا يؤكّد أنّه لابد أن تتحقّق نبوءة النبي الكريم الأخيرة وهي فتح الدجّال، أي قهرُه والقضاء على فِتنه وأخطاره وإنقاذ العالم منه.

وبما أنّ العالم أجمع قد علم من التاريخ الموثّق صِدقَ وتحقّقَ نبوءات الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا مفرّ له من أن يؤمن بأنّ النبوءة المتعلّقة بالدحّال وفِتنه ثم هزيمته والقضاء على شرّه وأخطاره

سوف تتحقق دون ريب. وعند ذلك سيثبت من جديد للعالمين، وفي هذا الزمن - المعاصر - أيضاً صدق محمد صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي سيؤدي إلى التصديق برسالته (الإسلام) والكتاب الذي أنزل عليه من ربّ العالمين (القرآن الكريم).

### البرهان على ورود ذكر الدجّال في القرآن الكريم

يعتقله البعض خطأ أنه لم يَرِدْ لخروج الدجّال وظهور فِتَنه ذِكرٌ فِي القرآن الكريم، وأنّه ليس ثمة دليل في كتاب الله على ظهور المسيح الدجّال، حيث نقرأ في الكتاب الشهير (كبرى اليقينيات الكونية) للأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي - أحد أشهر علماء الشام سرحاً هامشياً يبيّن فيه برأيه بالسبب الكامن وراء عدم ذكر قصة الدجّال في القرآن الكريم، فيقول:

" قاد يتساءل البعض: لماذا لم يكن لقصة الدجّال وخيره ذكر في القرآن، وما السرّ في أنّ كل ما جاءنا من أخباره أحاديث عن الرسول فقط.

والجواب: إنه لا يبعد أن تكون الحكمة من ذلك هي أنّ الدحّال أهدون على الله من أن يستجّل اسمه في كتابه وكلامه القديم، يُتلى على ألسنة الناس في كتل زمان ومكان. وقد درج القرآن في أسلوبه وإخباراته على عدم ذكر الأسماء - اللهم إلاّ الرسل والأنبياء - وبعض الطغاة الذين أرسلوا إليهم. أفيخص الدحّال وحده بالذكر والتعيين؟ " / (كبرى اليقينيات الكونية) للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ص ٣٢١-٣٢٢

إننا، مع تقديرنا لأفهام وآراء الدكتور البوطي، مضطرون آسفين إلى القول بأنّ تفسيره للحكمة الإلهية في عدم إيراد خبر الدجّال في القرآن الكريم غير مقنع ، كما أنة يشير إمّا إلى عدم اطّلاعه على تفسير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للآيات الكريمة في القرآن الكريم التي أشارت إلى ورود ذكر الدجّال كما سنرى في هذا الفصل، أو أنّه بالرغم من اطّلاعه على هذا التفسير فإنه لم يأخذه بعين الاعتبار، ولم يهتم بلفت النظر إليه. ولذلك لا يمكننا أن نوافق الدكتور على رأيه هذا حتى لو أردنا ذلك، لأسباب نبينها فيما يلى وأهمها:

إنّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه قد أكّد لنا في الحديث الصحيح أنّ الله تعالى قد أورد ذِكر الدجّال في القرآن الكريم على أنّه إحدى آيات الله التي ينبغي على المؤمنين ألاّ يكفروا بها حين ظهورها، لأنه سيكون في التصديق بها وإظهارها تصديقٌ لنبّوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإظهار لدين الله العظيم: الإسلام.

فإذا كان زعمُ الدكتور حقاً بأن الله تعالى لم يذكر الدجّال في القرآن الكريم احتقاراً لشأنه ولكونه أهون على الله من أن يُذكر فيه، فلا بدّ هنا من أن نسأل:

أولاً: ألم يرد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّ فِتَنة الدجّال هي أخطر وأشد فِتَنة على الجنس البشري منـذ حلق آدم وإلى قيام الساعة؟

ثانياً: ألم يذكر القرآن الكريم الفِتَن الأقلّ شأناً وخطراً من الدجّال مثل فِتَنة الناس واليهود ودابّة الأرض وغيرها من الفِتَن؟ كيف يمكن إذن تفسير ذِكر القرآن للفِتَن الأقلّ شأناً في مقابل الزَعْم أنّ الدجّال – وهو

الفِتَنة الأخطر شاناً - لم يذكره الله لأنه أهون عليه من أن يذكره في "كتابه وكلامه القديم يُتلى على ألسنة الناس"؟!

ثم أليست نبوءات الرسول الكريم عن الدجّال وغيره هي من كلام الله القديم وعِلْمه بالغيب الذي لا يعلمه إلا هـو؟ ثـم أليس صحيحاً أننا كمسلمين ننظـر إلى كلام رسـول الله صلى الله عليـه وآلـه وسـلم ونتعامـل معه بنفس القداسة التي نتعامل فيها مع كلام الله؟

ثم أيهما أحقر وأهون عند الله سبحانه: الدحّال أم الشيطان؟ فإذا كان الله عز وجل قد ذكر الشيطان وهو أهون الخلق عنده فكيف يقول الدكتور البوطي بأنه تعالى لم يذكر الدحّال لأنه أهون عليه من أن يذكره في كتابه؟!

صحيح أنّ الدحّال لم يُذكر بالاسم الصريح في القرآن الكريم، غير أنّ المفسّرين الأوائل - كما كان يجب أن يعلم الدكتور البوطي - قد أوردوا في تفاسيرهم أنّ الدحّال قد ورد ذكره في آيات معيّنة في القرآن الكريم، وإليكم البيان:

1) جاء في تفسير البغوي أنّ الدحّال مذكور في القرآن الكريم في قول الله تعالى: ﴿ .. خلق السّموات والأرض أكبر من خلق النّاس ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون ﴾ / غافر: ٥٨ / والمراد بالناس، بحسب تفسير البغوى: الدحّال.

٢) وحاء في تفسير ( معالم التنزيل ولباب النقول في أسباب النزول )
 للسيوطي، ما يلي:

" وقال قوم: أكبر وأعظم خلقاً من خلق الدحّ*ال ولكن أكثر الناس لا يعلمـون".* / تفسير معالم التنزيل ٣) كما ورد أيضاً المعنى نفسه في تفسير ( فتح القدير ) / الجزء الرابع / البعد صحيح \_ راجع التفسير المذكور

٤) وجاء في حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يؤكد هذه التفاسير التي تقول بأنّ المقصود بالناس: الدجّال، حيث نقرأ في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام السّاعة خلق أكبر من اللجّال). اسبق تخريجه

وقد جاء في قواميس اللغة العربية أنّ كلمة ( الخلق ) تعنى: الناس.

ونجد في " فتح الباري - الجنوء ١٣ " تفسيراً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤكّد فيه أن ذكر الدحّال قد ورد في القرآن الكريم،
 وذلك في قوله تعالى:

﴿ يوم يأتي بعضُ آيات ربك لا يَنفع نفساً إيمانُها لم تكن آمنت مِن قَبْل أو كسبت في إيمانها خيراً ﴾ الأنعام: ١٥٩

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

( ثلاثة إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: اللجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها ). / أخرجه الزمذي

بمقارنة هذه الآية الكريمة بالحديث الشريف، نجد أنّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن أنّ أوّل هذه (الآيات) الواردة في هذه الآية الكريمة هو الدجّال، وأنّ هذه الآيات هي: الدجّال والدابّة وطلوع الشمس من مغربها.

والآن، أفلا يُبيِّن هذا ويؤكّد أنّ الدجّال مذكور في هذه الآية من القرآن الكريم على أنّه آية من آيات الله تعالى؟ وهل بعد بيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسيره للقرآن بيان أو مجال لترجيح رأي أيّ شيخ من المشايخ أو زاعم من الزاعمين؟

، ان على الدكتور البوطي أن يشير إلى عدم اطّلاعه على هذه التفاسير، ، أن يوردها - إن كان يعرفها - للأمانة العلمية!

الدي ومن البراهين على أن ذكر الدجّال قد جاء في القرآن الكريم، الحديث الذي جاء في صحيح مسلم عن سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حير، قال:

( من حفظ عشم 'يات من أوّل سورة الكهف عُصم من فَتِنة الدجّال ). مسلم وأحمد وداود والنسائي ن أبي الدرداء

إنّ هذا الحديث يُبيّن كل وضوح أنّ سورة الكهف تحتوي على ذكر الدجّال بحيث يمكن فهم حقيقته من حلال دراستها، لأن القرآن الكريم إنما هو كتاب علم ومعرفة، وليس كتاب سحر وشعوذة يُبعد الشرّ بأساليب السحرة والمشعوذين.

وإننا سنعمل في هذا الكتاب بعون الله تعالى – على كشف وبيان حقيقة المسيح الدجّال من خلال سورة الكهف تطبيقاً لإرشاد وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرجوع إلى هذه السورة لفهم حقيقة الدجّال والاعتصام من شره وفِتَنته التي هي أشدّ الفِتَن على الجنس البشري قاطبة.



# عرض النصوص والأحاديث الشريفة المتعلقة بظهور المسيح الدجّال

لاشك في أنّ القرآن الكريم يفيض بالنبوءات المتعلقة بمستقبل الإنسان وأيامه ومصيره. ومن جملة ما تنبّاً به أنّ الإنسان سيتوقّف عن استخدام النوق والعشار وأمثالها كوسائط أساسية للنقل، وسيستخدم وسائط أحرى بديلاً منها، مما سييسر الله له اختراعه، قال تعالى:

﴿ وإذا العِشار عُطّلت ﴾ التكوير: ٤.

والعشار هي النوق التي كانت تُعدّ من أهمّ وسائط النقـل الـتي كـان الناس يستخدمونها زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسـلم، ولم يكن باستطاعة أحد في ذلك الوقت أن يتخيّل إمكانية أن يستغني عنها أحد مـن الناس بحال من الأحوال.

كما تنبّأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنرك استخدام القلاص ( النوق ) كوسائط للنقل فقال:

( لُتَتْرَكَن القلاص فلا يُسعى عليها ). اصحيح مسلم عن أبي هريرة .

وبيّن لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم أنّ ترك السّعي على هـذه الدواب كوسائط للنقل، إنما سيكون بسبب ما قَـدّر الله للإنسان من

اختراع وسائل بديلة تماثل هذه الدواب من حيث كونها وسائط للنقل. أيضاً، فقال تعالى:

#### ﴿ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ﴾ يس: ٤٢ .

وجاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليها وسلم نبوءات مذهلة تتعلّق بواسطة النقل التي سيستخدمها الدجّال عند ظهوره، وقد أطلق على هذه الواسطة اسم " حمار الله جال " وبيّن أنّ المسيح الدجّال يأتي على هذا الحمار الهائل الذي يأكل النار في أحشائه، وله فتحة يُخرج منها النار والدخان وينطلق في سرعات هائلة براً وبحراً وجواً، لونه أقمر شديد البياض، أهلب لا شعر له، وطول كل أذن من أذنيه ثلاثون ذراعاً، وعرض ما بين أذنيه سبعون ذراعاً، وما بين حافره إلى حافره مسيرة يوم وليلة. تطوى له الأرض منهلاً منهلاً، يسبق الشمس إلى مغيبها. طوله في الأرض ستون خطوة ولونه أحمرا ، طعامه الحجارة وله فتحة يُخرج منها ناراً ودحاناً، لا يُدرى قبله من دُبُره يتقدّمه حبل من دخان. يخوض البحر لا يغرق ولا يبلغ الماء حقويه، وسرعته كالغيث إذا استدبرته الريح. له سروج وفروج ودوي يملاً ما بين الخافقين، ويدعو الناس للركوب فيه.

هذا هـو حمـار الدحّـال في النبوءات المذهلة لخاتم النبيين محمد رسـول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وأمّـا عن نبوءاته المتعلّقة بالمسيح الدحّال نفسه، فقد قال إنّ الدحّال أجعد الشّعر أعور العين اليمنى وعينه اليسرى كأنّها عنبة طافئة، وفي رواية: كأنها كوكب درّي؛ وله قدرات خارقة بحيث أنّه يسيطر على الأرض والناس برّاً وبحراً وجوّاً

<sup>&#</sup>x27;- إنّ اللون الأحمر لحمار الدحال هنا هو فقط المتعلّق بالحمار البري الذي طولــه ســتون خطوة ، كما في الحديث ، وأما الحمار الجوّي فلونه أقمر كما في الحديث أيضاً

فيأمر السماء فتُمطر، ويأمر الأرض فِتنبت وتُخررج كنوزها وتبعه كيعاسيب النحل. وكذلك يسيطر على مياه الأنهار فيأمر الماء أن يرتد فيرتد، ويأمره أن يجري فيجري، ويأمره أن ييبس فييبس. ويسيطر على البحار والمحيطات فيطوف فوق مائها ويجتازها بسرعات كبيرة ويُخرج من كنوزها وحيتانها ما يشاء. ويُغني أقواماً - إذا ما انصاعوا له وقبلوا دعوته فيحعل أراضيهم جنات خضراء مثمرة ومواشيهم مسمنة باللحم وممتلئة الضروع باللبن. ويحاصر الأقوام التي ترفض دعوته والانصياع له فيُحاصرهم ويفقرهم ويجعل أراضيهم ممحلة ومواشيهم معروقة وأيديهم فارغة.

كما يسيطر على طيور السماء فيتناولها من الجو ويشويها في الشمس شيّاً. ويمعن في خوارقه فيحيي الموتى ويشق الإنسان نصفين ثم يعود فيضمّه ويحييه من جديد فيأتي يتهلّل وجهه يضحك!

ويأتي الدجّال بمثل الجنة والنار، ويكون معـه جبـال مـن لحـم وخـبز وأنهار من ثريد تتقدمه النار في حين يكون من ورائه جنة وجبل أخضر.

أمّا عن زمن الدحّال العجيب، فإنّه يختلف اختلافاً كبيراً عن المالوف حيث يجعل الدحّالُ الزمنَ يتقارب فتصير السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كضرمة النار. كما أنّ المدن في زمانه تتوسع وتكبر.

وتختلف أحوال الغذاء بالنسبة إلى المؤمنين فيصير التهليل والتسبيح والتكبير بمثابة الغذاء لهم. وأما بعد القضاء على الدجّال وانتشار العدل في الأرض، فتختلف الغرائز والنفوس الحيوانية؛ إذ يصير الذئب في الغنسم ككلبها، وتمشي الناس بين الوحوش الضارية فلا تؤذيهم، ويدُدخِل

الأولاد أيديهم في أفواه الأفاعي السّامة فلا تلدغهم، وتمرّ الغنم بـالحقول فلا تمسّ السنابل ولا تأكلها ولا تكسر أعواد الزّروع'.

وهكذا تَطرح أحاديثُ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المتعلّقة بظهور الدحّال الكثيرَ من الغرائب والعجائب التي يصرّ المشايخ على الأخذ بحرفيتها، باعتبار أنها أحاديث صحيحة مسندة متواترة ثبتت وصحّت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ولا شك في أنّ هذه الأحاديث صحيحة متواترة، ولكن الأخد بحرفيتها يتنافى ويتناقض مع العقل والعلم والمنطق الإنساني الصحيح، والأهم من ذلك أنه يتنافى ويتناقض مع المنطق الإيماني السليم في القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما سنبرهن في الفصول القادمة. ولكنّ فهم هذه الأحاديث على ضوء البيان والتعليم القرآني الكريم سوف يُبدي أنها آيات إعجازية مذهلة تشهد على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته للعالمين كما نوّهنا آنفاً.

و. كما أنّ الأحاديث الشريفة التي ذكرت الدحّال وفِتَنه كثيرة حداً، كان لابد من ذكر بعضها فقط مما يُساعد على بيان حقيقة الدحّال دون إسهاب أو إطناب؛ لذا فإننا سنعرض الأحاديث ـ التالية ـ ثم نعمد إلى مناقشة كل واحد منها في محلّه بعد أن نبيّن الهَدي القرآني المتعلّق بفهم النبوءات التي يُظهر الله عليها أنبياءه، وكيف يجب على العلماء والفاهمين أن يؤوّلوها:

<sup>&#</sup>x27;- راجع هذه الأحاديث في مصادر الحديث بحث الدحال والمهدي ، وكذلك في معجم أحاديث الإمام المهدي الجزء الثاني .

## \*الأحاديث الصحيحة المتعلّقة بظهور المسيح الدجّال:

عن عليّ رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال:

(تحت الله جال حمار أقمر طول كل أذن من أذنيه ثلاثون دراعاً ... أتطوى له الأرض منها والله منها والسيحاب بيمينه .. ويسبق الشمس إلى مغيبها ، ليخوض البحر إلى كعبيه .. ) . / (كنز العمال) وأورده صاحب (عقد الدرر في أعبار المنتظر)

وأورد الإمام المقدسي في كتابه (عقـد الـدرر في أخبـار المنتظــر) الصفحة ٢٧٦ – الحديث التالي:

( يخرج - الدجّال - على حمار مطموس العين، مكسور الطرف، يخرج منه الحيّات، محدودب الطهر، قد صوّر كلّ السلاح في يديه، حتى الرمح والقوس، يخوض البحار إلى كعبيه ). / ذكره الإمام أبو الحسن عمد بن عبيد الله الكسائي في قصص الأنباء

وعن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه، في قصّة الدجّال: ( .. له حمار أحمر طوله ستون خطوة .. ). / (عقد الدر في أحبار المنتظر ) ص: ٢٧٤

وجاء في رواية أنّ حمار الدحّال طوله ستون ذراعاً لا يُدرى قبله من دبره يتقدّمه حبل من دخان. كما ورد أنّ طعامه الحجارة وله فتحـة يُخرج منها النار، وله دويّ يملأ ما بين الخافقين.

وعن حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

( .. يركب - اللجالُ - حماراً أبتر بين أذنيه أربعون ذراعاً، يستظل تحت أذنيه سبعون ألفاً من اليهود).

وروى أبو نعيم عن حذيفة رضي الله عنه في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّ حمار الدجّال:

( .. يخوض البحر لا يبلغ حقويه، وإحدى يديه أطول من الأخرى، فيبلغ قعره فينخرج من الحيتان ما يشاء). وفي رواية: (فيما يده الطويلة فيخرج ... ما يشاء).

وفي حديث رواه المنادي عن عليّ كرّم الله وجهه أنّ الدجّال:

( .. يتناول السحاب بيمينه ويسبق الشمس إلى مغيبها، يخوض البحر إلى كعبيه، أمامه جبل من دخان وخلفه جبل أخضر، ينادي بصوت يسمع له ما بين الخافقين: إليّ أوليائي، إليّ أوليائي، إليّ أحبابي إليّ أحبابي، فأنا الله خلق فسوّى، والله ي قلر فهدى، وأنا ربكم الأعلى. كذب عدو الله ..).

وورد في حديث رواه الحاكم وابن عساكر عن ابن عمران أنّ الدجّال:

( يسيح الأرض كلها في أربعين يوماً ، وما من بله إلا وسيطؤها إلا مكة والمدينة، ويتناول الطير من الجو، ويشويه في الشمس شيّاً ي.

وجاء في كتاب ( الإشاعة لأشراط الساعة للإمام البرزنجي ) من حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّ الدجّال:

( ... يأتي النهر فيامره أن يسيل فيسيل، تهم يأمره أن يرجع فيرجع، تهم يأمره أن يرجع فيرجع، تهم يأمره أن ييبس فييبس / رواه نعيم بن حمّاد، ص: ١٢٩، ١٢٩

وروى الحاكم وابن عساكر عن ابن عمـر أنّ رسـول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الدجّـال: ( ... يسـير معه جبـلان، أحدهمـا فيـه أشـجار وثمـار ومـاء، وأحدهما فيه دخان ونار، فيقول هذه الجنة وهذه النار ).

وروى نعيم وحذيفة عن ابن عمر في حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدجّال أنّ معه:

( جبل من ثرید ونهر ماء ).

وعن حابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال:

( يخرج اللحبّال في خفّة من اللدين، وإدبار من العلم .. وله حمار يركبه عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعًا فيقول للناس: أنا ربكم وهو أعور وربّكم ليسس بأعور مكتوب بين عينيه "كافر " مهجّاة ، ك ا ف ريقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب من خبز ). ارواه أحمد في مسنده، وصحّعه الحاكم في المستدرك ورحاله ثقاة.

وجاء في صحيح مسلم عن حُذيفة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

( إِنَّ الله جَّالَ يُخرَجَ، وإِنَّ معه ماء وناراً، فأما اللهي يراه الناس ماءَ فنار تحـرق، وأمّا اللهي يراه الناس ناراً فماء على بارد، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الـلهي يراه ناراً فإنه ماء على بارد).

وفي رواية ابن أبي شيبة:

( . . معه من كلّ لسان ومعه صورة الجنّة خضراء يجري فيها الماء، وصورة الخنّة خضراء يجري فيها الماء، وصورة النار سوداء تُداخن ). / معجم أحاديث الإمام المهدي ج٢ ص ٦

كما حاء في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان في حديث طويل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال:

(غير اللحّال أخوفني عليكم. إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم، فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كلّ مسلم .. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف .. قلنا يا رسول الله ومنا إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح. فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فيتنبت .. أهم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم، فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أمواهم ويردّون عليه قوله فينصرف عنهم، فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أمواهم موير بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كيعاسيب النحل. ثم ياعو رجلاً متالناً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يادعوه فيقبل ويتهلّل وجهه يضحك.

فبينما هو كذلك إذا بعث الله المسيح بن مريم، فينزل عند النارة البيضاء شرقي دمشق بين مهزودتين، واضعًا كفّيه على أجنحة ملكين .. فلا يحلّ لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه؛ فيطلبه حتى يدركه بباب لله فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قاء عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم، ويحدّثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إنسي أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتاهم، فحرّز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج وهم من كلّ حدب ينسلون ...)، إلى آخر الحديث .

وجاء في كنز العمال - الجيزء ١٤، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدجّال:

( لا يخرج اللحبّال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى يترك الأئمة ذكره على المنابر).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدجّال:

( إنما أحدَّثكم هذا لتعقلوه، وتفهموه، وتفقهوه، وتعوه. فاعملوا عليه وحدَّثوا به من خلفكم، وليحدَّث الآخرُ الآخرُ، إنه أشدَّ الفِتَسن ). / نعيم بن حماد ( الإشاعة لأشراط الساعة ) للإمام البرزنجي ص: ١٢٨

هذه باقة من الأحاديث الشريفة التي يصر اصحاب المنطق الحرفي على الأحد بحرفيتها؛ الأمر الذي يبدو بُطلانه واضحاً من الوهلة الأولى.

وسنبحث في الفصل القادم في الأساس القرآني الذي لابد أن نبني عليه أسلوب الفهم والأخذ، كي لا نُحيل إعجاز الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى حرافات وأساطير بجهلنا وطيشنا وقلة تفهمنا وتدبرنا.



# بين التمسّك بالحرفية وضرورة التأويل

ثُملة صراع قديم بين التمسك بجرفية النصوص الدينية المقدّسة والضرورة التي تُحتّم وفي كثير من الأحيان تأويلها بشكل منطقي يقبله العقل دون أن يكون ذلك على حساب النصّ الموتّق.

ويتبدّى هذا الصراع حادًا أكثر ما يتبدّى حول النصوص المتعلّقة بالنبوءات المستقبلية التي وردت في الكتب المقدّسة ( التوراة والإنجيل والقرآن الكريم ) لدى أصحاب الرسالات السماوية: اليهودية والمسيحية والإسلام.

وأمّا فيما يتعلّق ببحثنا هذا: (خروج المسيح الدجّال) فإنّ الصراع بين الإصرار على التمسّك بحرفية النص وضرورة الأخذ بالتأويل يكاد يبلغ ذروته القصوى، كما أنه يقسم الباحثين والمهتمين من حيث الفهم والاعتقاد \_ إلى فريقين متباينين، وقد يصل الخلاف بينهما إلى حدّ يجعل القائلين بالحرفية يتّهمون مخالفيهم بإفساد العقيدة والناس، وقد يصل أحياناً إلى حدّ تكفيرهم!

ولمّا كان لابعة من وجود (حقيقة) في الأمر تكون هي الأصل والمرجع الصحيح الذي يجب أن يؤخذ به، كي تُفهم - من خلاله - الحقائق والمرجع الصلة، لذا فإنّ من الضروري لكلا الفريقين، أن يُعاودا النظر في موقفهما الاعتقادي من غير تعصّب أو تصلّب، وذلك بُغية الوصول إلى الفهم والاعتقاد السليمين الخاليين من شوائب التقليد الأعمى المتوارَث دون ما تفكّر أو دراسة أو تمحيص لتبيّن الهَـدْي الصحيح للنصوص المقدّسة، والتي لا ريب في أنها لم ترد عبثاً، بل جاءت تحمل رسالة يقصد منها الهذاية إلى فهم أو ممارسة معيّنة؛ وبذلك يستنير الفرد والمجتمع بالهَدْي الصحيح للنبوءة المقدّسة، ويصير أقرب إلى الإيمان الحق الذي يعتقد المؤمنون أنّ فيه الخير؛ ولا شكّ في أنّ الإيمان الحقّ يجب أن يهدي إلى العمل الحق الذي فيه كلّ الخير للإنسان الفرد وللبشرية جمعاء.

## \* ضلال الفهم المرّتب على التمسّك بالحرفية:

مما لاشك فيه أنّ أحاديث خروج الدجّال وبحيء المسيح الموعود عليه السلام قد بلغت حدّ التواتر ولا يمكن إنكارها، كما بيّن ذلك العلماء المحققون ومن بينهم القاضي العلاّمة محمد بن علي الشوكاني في (التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجّال والمسيح)، ولكنّ المسلم المصدّق بها يجد نفسه مضطرّاً إلى عدم الأخذ بحرفيتها لأنّ من يدرس هذه الأحاديث بمجملها على ضوء الأسس الإيمانية المبيّنة في

<sup>&#</sup>x27; ـ راجع كتاب " الإذاعة لأشراط الساعة " لمحمـد صديـق حسـن الفنوحـي البخــاري، . وكتاب " المهّـدي المنتظر " للأستاذ إبراهيـم المشوخي ص ٣٤.

القرآن الكريم والحديث الصحيح \_ يجد أنّ الإصرار على فهم هذه الأحاديث الشريفة بالحرفية التي جاءت فيها دون أيّ توفيق أو تأويل منطقي مدروس على أساس الهَدْي القرآني الصحيح، يضع الفأس على رأس التوحيد، كما أنه يؤديّ بكلّ تأكيد إلى:

١- التناقض بين بعض هذه الأحاديث وبعضها الآخر.

٢\_ التناقض بين هذه الأحاديث والقرآن الكريم.

٣ـ التناقض بين هذه الأحاديث والمنطق العلمي والعقلي السليمين.

وبما أنة يستحيل وجود أية تناقضات في الأحاديث الصحيحة، فلا بدّ إذن من محاولة فهمها على أسس التأويل التي أقرّها وبيّنها القرآن الكريم كما سنبيّن ذلك في مكانه من هذا الكتاب بعون الله تعالى.

ولبيان التناقض المترتّب على الأحذ بالحرفية نورد الأمثلة التالية:

### \* دخول الدجّال مكّة وطوافه بالبيت:

جاء في عدد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّ الله جاء في عدد من أحاديث رسول الله صلى الله عزّ وجل قد حرّم عليه دخولهما، ولكننا نقرأ في أحاديث أخرى أنّ الدجّال يدخل مكّة ويطوف بالكعبة، فقد جاء في صحيح مسلم ومسند ابن حنبل في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث التالي، حيث يقول الدجّال عن نفسه:

( .. وإني أوشك أن يؤذن لي بالخروج فأخرج، فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلاَّ هبطتها في أربعين ليلة، غير مكة وطيبة، هما محرّمتان علي كلتاهما).

وكذلك روى ابن ماجة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث التالي:

. . لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه - أي الدّسّال ـ وظهر عليه إلا مكة والمدينة، فإنه لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته اللائكة بالسيوف صلتة ..).

يتأكد من هذين الحديثين أنّ الله عزّ وجل قد حرّم على الدجّال دحـول مكّة والمدينة بالرغم من أنّه سيظهر على الأرض كلّها، في حين أننا نقرأ في الحديث التالي أنّ الدجّال يدخل مكّة ويطوف بالكعبة أيضاً.

جاء في صحيح البخاري في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:

(.. وأراني الليلة عند الكعبة في المنام، فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه. رَجُل الشعر يقطر رأسه ماء، واضعاً يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح بن مريم. ثم رأيت رجلاً وراءه، جعداً قططاً أعور العين اليمنى، كأشبه ما رأيت بابن قطن، واضعاً يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فقلت: مَن هذا؟ قالوا: المسيح الدجّال ). صحيح البحاري كتاب الرؤيا وصحيح مسلم.

أجمع العلماء على أنّ رؤى الأنبياء حقّ لأنها من الله، ونجد في هذا الحديث أنّ الدجّال يدخل مكّة ويطوف بالكعبة؛ في حين جاء في الحديث الآخر أنّ مكة والمدينة محرّمتان على الدجّال ولا يستطيع دخولهما، فكيف يمكن فهم هذا التناقض؟! ثمّ كيف يمكن لعملاق قَدِرَ على الأرض جميعها أن يعجز عن دخول مدينتين صغيرتين منها؟ وما القوى التي ستمنعه

في حين أنّه قد ملك القوى كلّها، كما تُبيّن الروايات التي تتحدّث عنه؟ الممن الأسئلة الإشكالية التي قد تثيرها هذه الأحاديث أيضاً \_ في نظر بعضهم \_: كيف يدخل الدجّال مكة ويلتقي بالمسيح الموعود عليه السلام في حين أنّ الدجّال لا يستطيع مواجهته؟ إذ ورد في أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنّ الدجّال إذا رأى المسيح الموعود ذاب كما يذوب الملح أو كما يذوب الرصاص، أو انماث كما تنماث الشحمة في الشمس، أو أنه يموت بنفسيه لأنه كافر؛ فقد ورد أنّه لا يحلّ لكافر يجد ريح نفس المسيح الموعود عليه السلام إلاّ مات. / راحع هذه الاحاديث في بحث الدجّال في مصادر الحديث الشريف

وجاء أنّ القاضي عيّاض أجاب عن هذا الإشكال فقال:

" إنّ رؤيا الأنبياء وإن كانت وحيًّا، إلَّا أنّ منها ما يقبل التعبير ".

ويؤكّد العلاّمة على القارّي هذا المذهب في الفهم فيقول:

" قال التوريشي: إنّ طواف الدجّال عند الكعبة مع أنه كافر، مؤوّل بأنه رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من مكاشفاته، إذ كوشف بأنّ عيسى في صورته الحسنة التي ينزل عليها يطوف حول اللدين لإقامة أموره وإصلاح فساده، وأنّ الدجّال في صورته الكريهة التي يظهر عليها يدور حول اللدين يبغي العوج والفساد" / المرقاة شرح المشكاة ج: ٥ ـ باب بين يدي الساعة

<sup>&#</sup>x27; ـ سنعمد إلى حلّ هذه الإشكاليات في حينها ونبيِّن أنّ التناقض إنّما ينشأ عن الفهم الحرفي الخاطئ وأنّه ليس ثمّة تعارض أو تناقض في هذه الأحاديث.

### \* عين الدجّال العوراء:

ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّ الدجّال: ( أعور العين اليمنى). / صحيح البخاري.

وجاء في حديث آخر:

(الدجال أعور العين اليسرى). اصحيح مسلم.

وقد اختلفت الروايات حول شكل عينه العمياء، إذ جاء في الحديث:

(كان عينه عنبة طافئة) وفي حديث: (إنه مطموس العين) مشكاة الصابيح وجاء في رواية ابي سعيد عند أحمد أنّ الدحال:

( جاحظ العين اليمني كأنها كوكب درّي ).

فكيف يمكن الأخذ بهذه الأحاديث بحرفيتها مع وضوح التناقض فيها؟ لا بدّ إذن من برهان مقنع.

### \* قدرات الدجّال الخارقة:

بيّنت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّ الدجّال يتصف بصفات وقدرات خارقة نورد في ما يلي أمثلة عليها:

### \* يأتي معه بالجنة والنار وجبال من خبر ولحم وطعام:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنّ:

( الله جّال أعور العين اليسرى ... معه جنة ونار) صحيح مسلم و جاء في رواية أنّ الدجّال:

( معه جبل خبز ونهر ماء ) صحيح البخاري

وفي رواية أنّ:

( الله جّال يخترج وإنّ معه ماءً ونسارًا، فأمنّا الله يسراه الناس ماءً فنار تحرق، وأمّا الله يراه الناس نارًا فماء على بارد. فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الله يراه نارًا فإنه ماء على صحيح مسلم

وهل يُعقل هنا أن يأمر رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم الناسَ من أمّته أن يُلقوا بأنفسهم وأهليهم في نار الدجّال، باعتبار أنها هي الجنة، لو كانت هذه النار حقيقية؟ وماذا لو أوقد الدجّال ناراً حقيقية هائلة ثم أمر المسلمين أن يلقوا بأنفسهم فيها طاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟! وهل يمكننا تخيل مشايخ المسلمين يفعلون ذلك لكونهم أول من يحرص على طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟!

و جاء في حديث:

( *أنّ معه الطعام والأنهار* ) صحيح مسلم

وفي حديث:

( معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيه، والآخر نـار تؤجّـج).

صحيح مسلم

كما جاء في حديث:

( معه واديان أحدهما جّنة والآخر نار ) أبو داود

وفي حديث:

( ي*أتي معه بمثل الجّنة والنار*) متّفق عليه

وفي حديث:

( ويكون له جنّة ونار، فيقول: هاده جنّة ليمن سجاد لي، ومن أبى أدخلته النار)'.

وروى الحاكم وابن عساكر عن ابن عمر أنه:

( يسير مع اللجّال جبلان، أحدهما فيه أشجار وثمار وماء، وأحدهما فيه دخان ونار فيقول هذه الجنّة وهذه النار ). / ( الإشاعة لأشراط الساعة ) ص : ١٢٤ وفي رواية نعيم عن أبى مسعود:

( معه جبل من مرق وعراق اللحم حارٌ لا يبرد، ونهر جار، وجبل من جنان وخضرة وجبل من نار ودخان، يقول هامه جنتي وهام ناري، وهاما طعامي وهام شرابي ). / ( الإشاعة لأشراط الساعة )، ص : ١٢٦

لقد أثارت هذه الأحاديث الشريفة ـ المتعلّقة بتملّك الدجّال للجنّة والنار وجبال الطعام من الخبز واللحم والمرق والماء والأنهار ـ دهشة واستغراب العلماء المتفكّرين الذين يرفضون أن يكون ثمة تناقض بين المنطق الديني والمنطق العقلي ـ العلمي. ولمّا كان الإصرار على الأخذ بالحرفية يؤدّي حتماً إلى ظهور مثل هذا التناقض والتعارض المرفوضين، فقد ذكرت معلم الله على المنافق العقلي ـ العلمي المناقض والتعارض المرفوضين، فقد ذكرت المنافق ال

ـ ذكره الإمام أبو الحسن بن عبيد الله الكسائي في قصص الأنبياء، وأورده المقدسي في " عقد الدرر في أخبار المنتظر " ص:٢٧٥.

الكتبُ احتلاف العلماء في هذا الشأن، حيث نقراً:

" اختلف العلماء في هذه الجّنة والنار، هل هي حقيقة أم تَخْيل".

وقد مال ابن حبّان في صحيحه إلى أنّه تخيّل، واستدلّ بحديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين أنه قال:

(كنت أكثر مَن سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عسن الدجّال، فقال لي: وما يُضيرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون إنّ معه جبل خبز. قال: هو أهسون من ذلك )؟ " ومعناه أنّه أهون من أن يكون معه ذلك حقيقة، بل يُرى كذلك وليس بحقيقة "). / (الإشاعة لأشراط الساعة )، ص: ١٢٦

وجاء في ( المرقاة شرح المشكاة ) \_ باب العلامات بين يدي الساعة " في معرض شرحه لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو أهون على الله من ذلك قال: ( قوله هو أهون على الله من ذلك أي أنّ الله جال أحقر على الله تعالى من أنّ يُحقق له ذلك وإنما هو تخييل وتمويه للابتلاء فيثبت المؤمن ويزلّ الكافر). " القول الصريح في ظهور المهَدْي والمسيح " لمولفه: نذير أحمد

#### \* إحياء اللجّال للموتى وإنزاله للمطر:

جماء في حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّ من فِتَن الدحّال أنّه يقتـل ويحيي، حيث نقـرأ في صحيح البخـاري ــ بـاب ذكـر الدحّال الحديث التالي:

( يأتي الله جّال .. فيخرج إليه رجل .. فيقول الله جّال أرأيتم إن قتلت هذا ثمّ أحييته هل تشكّون في الأمر، فيقولون: لا، فيقتله ثم يحييه). يتبين بكل وضوح - من خلال الروايات التي تذكر قدرة الدجّال على إحياء الموتى - أنّ الإصرار على الأخذ بالمعنى الحرفي لهذه الروايات يتناقض بشكل مؤكّد، ليس مع القرآن الكريم فحسب، بل مع الأسس الإيمانية والتوحيدية في حقّ الله سبحانه وتعالى. فالمعلوم أنّه لا يحيي ولا يُميت إلاّ الله وحده؛ إذ يؤكّد القرآن الكريم ذلك في أكثر من موضع، حيث نقراً قوله عزَّ وجل:

# ﴿ هُو يحيي ويُميت وإليه تُرجعون ﴾ يونس ٥٧

فكيف يمكن لكم أن تُضيفوا إيماناً جديداً فتزعمون أنّه: (هو يحيي ويُميت وكذلك الدحال!)؟!.

ويتحملتي القمرآن الكريم المشمركين أن يُثبتوا شميئاً من ذلك فيقول:

﴿ ثم يُحييكم ثم يُميتكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء ﴾ الروم ٤١

فهل تُحيبون على سؤال الله هذا بقولكم: نعم الدحّال يفعل ذلك أيضاً؟! وحتى لو قلتم ذلك، فإنّ الله تعالى يختم الآية منزّهاً نفسه عن هذا الشرك القبيح فيقول:

## ﴿ سبحانه وتعالى عما يُشركون ﴾

ثم إذا انتبهنا إلى كلمة ( مِنْ ) في قوله تعالى ( يفعل مِنْ ذلك من شيء) نجدها هنا للتبعيض الذي ينفى إمكانية القدرة على إحياء الأموات

بأيّ شكل كان، لأنّ هذا الأمر إنما هو من صفات الله وحده ؛ فكيف يمكن أنّ نُشرك به المسيح الأعور الدجّال أو غيره كائناً من كان؟!

ونقرأ في سورة البقرة ردّ سيدنا إبراهيم على النمرود بقوله:

﴿ ربي الذي يحيي ويُميت ﴾ البقرة: ٢٥٩.

فهل تضيفون إلى هذه الصفة \_ التي خصّ الله بها نفسه على لسان إبراهيم عليه السلام \_ صفة أخرى فتقولون: (ربّي والدجّال يحييان ويُميتان)، نعوذ بالله من ذلك؟!

ومن الأمور التي خصّ الله تعالى بها ذاته كذلك إنزال الغيث من السماء فقال عن نفسه:

﴿ إِنَّ الله عنده علم الساعة، وينزَّل الغيث ﴾ سورة لقمان ٣٠

فكيف يمكن الإيمان بأنّ الدحّال يقدر على أن يأمر السماء فتُنزل الغيث، فيكون بذلك مساوياً لله في قدرته تلك؟!

وبالرغم من أننا سنعمد إلى بيان حقيقة نبوءات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بحث الدجّال وقدراته؛ إلاّ أنني أُلْفِتُ هنا نظر القائلين بقدرة الدجّال على إنزال الغيث من السماء أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تذكر قدرة الدجّال على إنزال الغيث بل حاء فيها

الله على الله الله الله على الله على السلام قد أحيى الموتى بإذن الله بمعنى أنه قد أقام ميتاً من قبره. وهذا خطأ مبين، إذ أنّ إحياء عيسى للموتى لم يكن بأكثر من إحياء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم للموتى، حيث يقول تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللّهُ اللّهُ السَّعَيْبُوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ﴾ - الأنفال: ٢٤ - أي إذا أحياكم بنور الإيمان والتوحيد الذي نزل عليه، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿أَفُمن كَانُ مِيتاً فَأَحِيبناهُ وَجعلنا له نوراً يمشي به في الناس، كمن هو في الظلمات ليس بخارج منها ﴾ الأنعام ١٢٣. فالموت هنا هو الكفر والضلال والإحياء هو بعث الإيمان في النفوس؛ وبهذا فإنّ جميع الرسل يحيون الموتى بإذن الله.

أنه يأمر السماء فتُمطر، فقال:

( وإنّ من فِتنته أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر ).

صحيح ابن ماجة والمستدرك للحاكم

كما جاء في معرض ذكر رسول الله صلى الله عليه للدحال:

( *فيأمر السماء فُتمطر )*. صحيح مسلم

وثمة فرق هائل بين أن تمطر السماء أو أن ينزل منها الغيث، كما سنبيّن لاحقاً، فلا تشركوا بالله أحداً.

### \* اللجّال يعلم الغيب!

ورد في بعض الأحاديث المتعلّقة بالدحّال أنّه يتنبأ بأحداث غيبية تتعلق بالمستقبل، كما في الحديث التالي الذي جعل الآخذين بالحرفية يعتقدون أنه يمكن للدحال أن يتنبّأ بالغيب، وأنّه مخلوق حيّ باق مذ وجد في الأرض! وإليكم الحديث:

تروي كتب الحديث أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع يوماً صحابته ليحدّثهم حديثاً، فقال:

( يا أيها الناس .. أتلاون لَم جمعتكم؟ .. .. لأن تميماً اللاري كان رجلاً نصرانياً فجاء فبايع وأسلم، وحدّثني حديثاً وافق الذي كنت أحدّثكم عن المسيح الدجّال.

حلَّتْني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهراً في البحر، ثم أرفاوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا

في أقرب السفينة، فلدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابّة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقالوا ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة، قالت يا أيها القوم انطلِقوا إلى هذا الرجل في الدّير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لّا سمّت لنا رجلاً فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاً وأشدّه وثاقاً، مجموعة يداه إلى عنقه، ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد.

قلنا ويلك ما أنت؟ قال قاد قادرتم على خبري فأخبروني أنتم، قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حبن اغتلم، فلعب بنا الوج شهراً، ثمم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة... فقال أخبروني عن نخل بيسان، قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يُشمر؟ قلنا له نعم. قال: أما إنها يوشك ألّا تُشمر . قال أخرروني عن بحيرة طبريًا، قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هـل فيها ماء؟ قالوا هي كشيرة الماء. قال: أما إنّ ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر، قالوا عن أيّ شأنها تستخبر، قال هل في العين ماء، وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبروني عن نبي الأمّيين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه، قال: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال أما إلّ ذلك خير لهم أن يُطيعوه. وإني مُخبركم عني، إني أنا المسيح الدجّال وإني أوشك أن يؤذن لى بالخروج فأخرج، فأسير في الأرض فلا أدع أرضاً إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكَّة وطيبة، فهما محرمتان عليَّ ...). صحيح مسلم

نرى من هذا الحديث الصحيح أن الدحّال قد تنبأ بأنباء غيبيــة كثـيرة وقــد تحقّق أكثرها حتى الآن، فكيف يصـح لبحّـال كافــر ملعــون يضـلّ

الناس ويدعو إلى تأليه نفسه أن يعلم الغيب بهذا الشكل وكيف استطاع ذلك؟!

إنّ المسلمين يؤمنون يقينــاً أنّـه لا يعلــم الغيـب أحــد إلاّ الله، وذلـك بتأكيد وتعليم القرآن الكريم حيث يقول الله عز وجل:

﴿ قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ﴾

النمل: ٦٦

وأمَر الله عز وجل رسوله أن يحذّر أمته من أن يظنوا يوماً أن أحداً سوى الله يمكن أن يعلم الغيب فقال له:﴿ فقل إنما الغيب لله ﴾

يونس: ۲۱

كما أمره أن يؤكّد بأنه هو نفسه \_ وهو رسول الله \_ لا يعلـم الغيـب فقال له:

# ﴿ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ﴾

الأنعام : ٥١

فكيف يصح بعد هذا البيان القرآني أن يعتقد المؤمنون بإمكانية قدرة الأعور الدجال على التنبؤ بالغيب حقّاً مُناقِضاً بذلك البيان القرآني المبين؟! ثم كيف يمكن لرجل كافر ملعون أنّ يظلّ حيّاً باقياً منذ نوح والنبيين في الزمان السابق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثمّ يظلّ حياً باقياً إلى زماننا هذا، حتى يبعث الله المسيح الموعود والمهَدي المنتظر عليه السلام فيقتله ويقضي عليه وينقذ العالم والجنس البشري من شروره وفِنَيه؟!

إنّ الأخذ بحرفية هذا الكلام يضع الفأس على رأس التوحيـد \_ كمـا قلنا \_ ويحتّم الوصول إلى هذه النتيجة المتناقضة '.

### \* حمار الدجّال الخارق!

وأمّا أوصاف حمار الدجّال الـي وردت في الأحاديث المتعلّقة بالدجّال، فلا يمكن لأصحاب العقول المنطقية السليمة أن يأخذوا بحرفيتها بأيّ شكل من الأشكال؛ إذ ما هذا الحمار الناري الذي مسافة ما بين حافره إلى حافره مسيرة يوم وليلة وطول كل أذن من أذنيه ثلاثون ذراعاً وعرض ما بين أذنيه أربعون ذراعاً، ورغم أنّ طول أُذن حمار الدجال ثلاثون ذراعاً فقط، فإن سبعين ألفاً من اليهود يستظلون تحتها! كما أنّ حمار الدجال هذا يأكل الحجارة، ويُخرج من مؤخرته ناراً، ويطير في السماء فتطوى له الأرض منهلاً منهلاً، ويسبق الشمس إلى مغيبها؛ معه من كلّ السلاح تخرج منه الحيّات ويخوض البحر إلى كعبيه ولا يغرق، ويسير في الأرض، وطوله ستون خطوة لونه أحمر يتقدّمه جبل من دخان ولا يُدرى قُبُله من دُبُره؛ وينادي الناس إليه بدويّ يملاً ما بين الخافقين ..

ثم أية حمارة ( أتان ) يمكن أن تلد مثل هذا الحمار الهائل؟ أمّ أنّ أمّـ ستكون حمارة عادية ولدت حماراً كونياً هائلاً؟!

وإن لم يكن سيولد من حمارة عادية، فمن أين سيأتي إذن؟!

١ ـ سيأتي شرح هذا الحديث في موضعه من الكتاب.

ويفيد هنا أن نأتي بمثال نُبيّن فيه رفض بعيض المفكّرين المسلمين أن تنسب هذه الخرافات إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من شأنهم أنهم أنكروا الأحاديث ذاتها، وهذا خطأ لا نوافقهم عليه، بل كان ينبغي أن يفهموا حقيقة النبوءات العظيمة الكامنة فيها من خلال فهم بيان اللغة العربية المتعلق بالرمز والاستعارة والجاز وغيرها. ومن المفيد هنا الاطلاع على رأيهم في هذا المقام. فمن هؤلاء العلامة محمد فريد وجدي رئيس تحرير مجلة (نور الإسلام) لسان الأزهر سابقاً وصاحب الموسوعة العربية (دائرة معارف القرن العشرين) الذي ذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتعلّقة بخروج الدحّال ثم قال:

" رأينا في هذا الكلام أنّ الذي يُلقي نظرة على هذه الأحاديث يُدرك لأول وهلة أنها من الكلام الملفق الذي يضعه الوضّاعون وينسبونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاصد شتى أ. إمّا لإفساد عقائد الناس، أو لتصغير شأن النبي صلى الله عليه وسلم في نظر أهل النقد، فإنّ هذا الكلام لو نسب إلى أحد الناس حطّ من شأنه، فما بالك لو نسب لخاتم النبيين وإمام المرسلين.

إِنَّ فِي توهين هذا الكلام عدة وحوه لا تقبل المناقشة:

أولها: أنه أشبه بالأساطير الباطلة، فإنّ رحلاً بمشي على رحلين يطوف البلاد يلعو الناس لعبادته، ويكون معه حنة ونار يُلقي فيهما من يشاء؛ كلّ هذا من الأمور التي لا يُسيغها العقل .. والنبي أحلّ من أن يأتي بشيء تنقضه بداهة النظر، وإلاّ فما هي خنته وما هي ناره اللتين تتبعانه حيث سار؟ هل هما مرئيتان أم خياليتان؟ إن

لـ نحن لا نوافق على رأيه هذا بل نؤكد صحة هذه الأحاديث المتواترة وأنها قد جاءت في الصّحيح، ولكننا نرفض الفهم الحرفي لها ونؤكد على أنّه لابدّ من فهمها من خلال أسس التأويل التي وضعها القرآن الكريم كما سنبيّن في الفصل القادم بعون الله تعالى.

كانتا مرئيتين فهل جنته قصور منيفة وحدائق غناء كما يفهمه الناس من مدلول هذه اللفظة؟ إن كانت كذلك فكيف تسير معه هذه القصور والحدائق إلى حيث توجه؟ وهل ناره تنور عظيم متأجّج بالناس والحجارة على ما يفهمه الناس من معنى هذه الكلمة؟ وهل مثل هذا الأمر مما يصحّ أن يسيغه عقل بشري ناط الله به تمييز الممكن من المستحيل، وجعله الفارق بين الحقّ والباطل؟

وإن قيل بأنّ حنته وناره حياليتان، فهل كان يقتل متبعه ليرسل بروحه إلى الجنة أو يَعِدُه بها وعدًا بعد مماته الذي ورد أنه يلقي بمتبعه في حنته فيجدها نارًا، وناره حنة وارفة الظلال، وأنهما يسيران معه حيث سار، وهذا ممتنع عقلاً كما رأيت.

وثانيها: كيف يُعقل أن رحاد أعور مكتوب على جبهته (كافر) يقرؤها الله الكاتب والأمّي على السّواء، يقوم بين الناس فياعوهم لعبادته، فتروج له دعوة أو تسمع له كلمة؟ أيّ إنسان بلغ به الانحطاط العقلي إلى درجة يعتقد فيها بألوهية رحل مشوّه الخلقة مكتوب في وجهه كافر بالأحرف العريضة؟ وأيّ حيل من أحيال الناس تروج فيهم مثل هذه اللعوة؟

إنّ العرب كانوا يشكّون في المرسلين ويستكبرون أن يتبعوا رحلاً بمشي على رحلين؛ ويودّون لو أرسل الله إليهم ملائكة من السماء، كما نصّ عليه القرآن. وأمّا غيرهم من الأمم، وحتى في أقدم أزمنة التاريخ، فقد كانوا يُظهرون الأنفة من أتباع أمناهم في البشرية ويودّون لو أنّ الرسول كان من عالم آخر، كما نصّ عليه القرآن أيضاً. فمن هي تلك الأمم التي تُحتب عليها أن تفتن برحل أعور مكتوب على وجهه كافر فتعتقد فيه الألوهية؟

لى ورد في الحديث الشريف (يقرأه) وليس (يقرأها) والفرق بينهما مهم حداً؛ والحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إنّ الدحّال: (مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه / أي يتبيّنه / كل مؤمن، كاتب وغير كاتب) - البخاري ومسلم - ومعنى يقرؤه يتبيّنه وليس يقرأ أحرف الكلمة المذكورة.

ثالثها: لماذا لم يذكر القرآن عن هذا المسيح الدجّال شيئًا مع خطورة أمره وعظم فَيْنِه كما تدلّ عليه تلك الأحاديث الموضوعة، فهل يُعقـل أنّ القرآن قـا- ذكر ظهـور دابّة الأرض، ولا يذكر ظهور اللحّال الذي معه حنّة ونار يفِيّن بهما الناس ا؟!

رابعها: أنّ كون هذه الأحاديث موضوعة أيعرف بالحسّ من الحديث الطويل الذي ُنسب إلى نواس بن سمعان ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهـو يُنبئ بأنّ الدِّجّال يُخرج من خَلَّة بين الشام والعراق ويعمل الأعاجيب، ثم يادركه عيسي إلخ إن تُنظر إلى تركيب هاده القصة نظر منتقاء لا يخطر ببالك شكّ في أنها موضوعة وقد وضعها واضع لا يفرّق بين الممكن والمستحيل، وبين سنن الله في خلقه أنّ واضعه \_ لقصر نظره \_ خيّل له أنّ أسلحة الناس لن تزال القسيّ والسهام والنشاب والجعاب حتى تقوم الساعة؛ ولم يُا-رك أنه لن يمرّ على وضع هاـه الأحاديث نحو سبعة قرون حتى وجدوا البارود والبندق ولم تمرّ ستة قرون أخبرى حتى لم يكن للقبوس والنشاب ذكر، وقامت مدافع الماكسيم وقنابل اليد والشرانبل والأدحنة السامة والغازات الملتهبة والديناميت الذي يتساقط من الطيارات إلخ . . لم يدرك ذلك كله فصوّر الأسلحة في آخر الزمان على الحال الـذي عهـده في زمان، وليس بعـد هـنا دليل محسوس على أن هذا الحديث مختلق؛ فإن الذي يوحي إليه أكبر سن أن يقع في هذا الخطأ العظيم ... ويرى القارئ مما مرّ من هذه الأحاديث كلها أنها خالية من روح النبوة ولا يؤيدها شيء من القرآن ولا من طريق الإشارة، فلا يصحر لعاقل أن

<sup>&#</sup>x27; ـ قد برهنا في الفصل الثاني من هذا الكتاب على ورود ذكر الدحّال في القرآن الكريم في أكثر من موضع باعتباره الناس وباعتباره آية من آيات الله، وإنّ قول العلاّمة فريد وحدي هنا أنّ أحاديث الدّحال موضوعة إنّما هو زعم باطل ويؤكّد ذلك ورود هذه الأحاديث في الصحيح وفي مصادر كثيرة مروية عن أوثق الرواة والحدّثين.

لا حول ولا قوة إلا بالله العليم العجاز نبوي مذهل ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم الخبير!

يعوّل على أمثال هذه الموضوعات فإن للأخذ بها حطّة في العقل وذهاب بالدّين مذهب الخرافات والأضاليل، والمسلمون أمروا أن يتحرّوا الحقيقة في كل شيء، وأن لا يأخذوا بكل ما يقال وإن هدّم العقل والدين " |" دائرة معارف القرن العشرين " \_ ماذة الدجّال.

هذا ما قاله العلامة فريد وحدي في (دائرة معارف القرن العشرين)؛ حيث نجد أنّ الإصرار على الأخذ بالحرفية في هذه الأحاديث قد ضلّل حتى العلماء فمعلهم يقولون بالخرافة والخيال، أو يرفصون الأحاديث الصحيحة؛ وكلا الأمرين خطأ وضلال خطير ومبين.

ولو أردنا أن نبين جميع الغرائب والعجائب المرفوضة بجميع المقاييس العقلية والعلمية والدينية وغيرها، والتي تتأتّى جميعها عن الإصرار بالأخذ بحرفية هذه الأحاديث الصحيحة، لَلزِمَنا أكثر من كتاب لِيَفي هذا البحث حقّه؛ ولكننا نكتفي بهذه الأمثلة المبينة الواضحة للذين لا مانع لديهم من أن يفهموا!

وندخل الآن في عمق البحث لنبيّن روعـة البيان في هـذه الأحـاديث العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الـــي جعلهـا الله لـه نبـوءات خارقة تشهد على صدقه في عصرنا وزمننا الحديث هذا أيضـاً، فتكون لـه عليه الصلاة والسلام إعـحازاً نبوياً خارقاً يؤيّـده ويؤكّده العلـم والعقـل والدين، كما سنرى في الفصول القادمة من هذا الكتاب، بعون الله تعالى.

<sup>&#</sup>x27; \_ نحن لا نرى تناقضاً يفصل بين العقل والدين، وإنما نورد هنا كلمة العقل للتأكيد ليس أكثر.



## التعليم القرآني في تأويل النبوءات

يتبيّن من خلال دراسة بحث المسيح الدحّال في أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّ الله تعالى قد أطلع محمداً عليه الصلاة والسلام على الأحداث المستقبلية المتعلّقة بخروج الدحّال من خلال الرؤى الصادقة، كما روى هو صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، حيث نقرأ ألفاظه التي تشير إلى رؤياه في أحاديثه تلك إذ يقول:

( .. وأراني الليلة عند الكعبة في المنام .. ثم رأيت وراءه رجلا جعداً .. فقلت من هذا قالوا: المسيح الدجّال). صحيح البخاري، كتاب الرؤيا

ثم إنّ تصنيف هذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب الرؤيا، يلفت النظر إلى أنّ إخبار الله تعالى للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن الدجال وخروجه قد كان عن طريق الرؤى الصادقة التي يُطلِع الله من خلالها رسله على ما يشاء من الغيب.

وكذلك يتبين من قصة تميم الداري في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها لا يمكن أن تكون إلا رؤيا، وذلك بدلائل وبراهين سنبينها في موضعها من هذا الكتاب، حين نكشف النقاب عن حقيقة مفهوم الدّجال وبيان كيف أنه آية من آيات الله عز وجل.

وثمة المزيد أيضاً من الأحاديث الصحيحة التي تؤكّد أنّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد عَلِم حروج الدجّال وفِتَنِه من حلال الرؤى الصادقة، ولكن يكفينا ـ بحنبا للإطالة ـ هذا الحديث الصحيح للبرهان على أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حدّثنا عن المسيح الدجّال وفِتَنِه من خلال ما أوحى الله إليه في الرؤيا الصادقة لينذر أمّته ويحذّرهم من شرّ أشد الفِتَن التي هي فِتَنة المسيح الدجّال.

## \* التعليم القرآني في سورة يوسف:

وليس من المستغرب في سير الأنبياء أن يُطلعهم الله على الغيب عن طريق الرؤى الصادقة، إذ أننا نقرأ في القرآن الكريم ما أحبرنا به الله عَزَّ وحلَّ عن النبي يوسف عليه السلام الذي أراد أن يبشره بالنبوة وتمام النعمة، وأنّ أباه وأمّه وإخوته سيتبعون هَدْيه ويصدّقون بدعوته، وأنّ شأنه سيعلو في البلاد والعباد، فيُبيّن لنا الله تعالى في القرآن الكريم أنّه عندما أراد أن يُحبر يوسف بتلك الأنباء الغيبية العظيمة، أطلعه على ذلك من حلال الرؤيا، ولكن ماذا كانت تلك الرؤيا وكيف تحققت؟

نقرأ في القرآن الكريم إحبار يوسف لأبيه عن رؤياه، حيث يقول تعالى في سورة يوسف:

﴿ إِذْ قَالَ يُوسَفَ لَأَبِيهِ يَا أَبِتَ إِنِّي رَأَيْتَ أَحَـدُ عَشَـرَ كُوكُباً والشَّمْسَ وَالقَمْرِ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾ الآية 5

عَلِم أبوه النبي خطورة وأهمية النبوءة المستقبلية في رؤياه فنصحه بكتمانها: ﴿ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً إنّ الشيطان للإنسان عدو مبين ﴾ الآية ٦

ثمّ بشرّه من خلال علمه بتفسير الرؤى الصادقة وقال له:

﴿ وكذلك يجتبيك ربّك ويعلّمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحق إنّ ربك عليم حكيم ﴾ الآية ٧

وهكذا نتأكد من أنّ القرآن الكريم يُعلّمنا أنّ إحدى طرق الوحي للأنبياء هي الرؤيا الصادقة التي لابدّ من التصديق بها. ولكنّ السؤال الهامّ والهامّ حداً هنا هو: هل يُلزمنا التعليم القرآني بالأحذ بحرفية هذه الرؤى، أم أنّه لابدّ من التأويل الصحيح لها إذا كانت حرفيتها تتناقض مع الأسس العقلية والعلمية للمنطق البشري السليم؟

## \* القرآن مؤسس علم التأويل:

حين نقرأ في القرآن الكريم تفسير رؤيا يوسف نجد أنه، بكل بساطة ووضوح، يرفض الحرفية رفضاً باتاً، ويؤيد منطق التأويل الصحيح الذي يبيّنه العالمون بتأويل الرؤى الصادقة، التي أطلق عليها القرآن الكريم مصطلح " تأويل الأحاديث ". وبذلك يكون القرآن الكريم ذاته هو المؤسس العظيم لعلم تأويل الرؤى الصادقة، باعتبارها مصدراً من مصادر الوحي للأنبياء، والتي لابد أن تُفهم على ضوء الأساس القرآني في تأويل الرؤى، فيستطيع الناس عندئذ أن يهتدوا بهداياتها الحقة التي لا خرافة فيها ولا منافاة للعقل والمنطق السليم.

وتأكيداً للإيضاح ندرس رؤيا يوسف عليه السلام وكذلك تأويلها على ضوء بيان القرآن الكريم.

يقول ربنا تبارك وتعالى عن تلك الرؤيا:

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأبيه يَا أَبِتَ إِنِي رأيتَ أَحَـٰدُ عَشَـرَ كُوكَبِـاً وَالشَّمْسِ وَالقَمْرِ رأيتهم لي ساجدين ﴾.

تُشير هذه الرؤيا إلى مشهد واضح أراد الله أن يطلع \_ من خلاله \_ نبيَّه يوسف على بشارة مستقبلية تتعلق به وبأهله وبدعوته. وسنرى فيما إذا كان يمكننا موافقة المصرين على الأحذ بحرفية رؤى الأنبياء أم يستحيل ذلك.

إذا كانت الحرفية هي الأساس الذي يجب أن نبي عليه فهمنا لهذه الرؤيا، فهذا يعني أنّ كل كلمة أو صورة فيها يجب أن تتحقق بشكل حرفي مادّي، وهذا يعني أن ما يجب أن يحصل في المستقبل هو: أن يرى يوسف عليه السلام نفسه قد كبر وكبر في الحجم حتى صار عملاقاً كونياً يفوق في حجمه المجموعة الشمسية بكاملها، ثم يجد أنّه يستطيع بالإضافة إلى ذلك أن يقف في فضاء الكون بشكل ما حتى تتمكن الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً من السجود عند قدميه، وبذلك تكون الرؤيا الصادقة التي أوحى الله بها إليه قد تحققت كاملة وبحرفيتها!

فهل ثمة عاقل واحد في الكون يستطيع أن يقبل إمكانية هــذا التحقق الحرفي لرؤيا النبي يوسف عليه السلام لجرّد الاعتقاد بأنّ رؤى الأنبياء وحي صادق من الله تعالى؟!

ثم لماذا لا نأخذ بتعليم القرآن الكريم ذاته في هذا الشان، ونسأل أنفسنا هل أراد الله بتعليمه لنا في هذه السورة أن نُصــر مع المُصِرين ــ

على حتمية الأخذ بحرفية رؤى الأنبياء مهما خالف ذلك العقل والمنطق السليم؟

حتماً لا.

فلقد بيّن لنا ربنا عز وجل تأويل الرؤيا في كتابه الجميد ذاته، وأكّد أنه كان لابدّ من فهم تلك الرؤيا الصادقة بتأويلها السليم، وإلاّ فإنها سـتكون بحرّد خرافة باطلة لا هَدْي فيها ولا تعليم؛ فماذا كان التأويل القرآني لتلك الرؤيا؟

يقول القرآن الكريم:

﴿ ورفع أبويه على العرش وخرّوا له سجّداً وقال يا أبت ها الله على العرش وخرّوا له سجّداً وقال يا أبت ها الماريك وقياي من قبل قد جعلها رّبي حقاً ... ﴿ يوسف: ١٠١

قبل أن نعمد إلى بيان التفسير القرآني لهذه الرؤيا يفيدنا أن نلفت النظر إلى رموز مادية معينة استخدمها القرآن الكريم ليشير بها إلى حقائق روحية هامة. من هذه الرموز: (الشمس).

نقرأ في القرآن الكريم أن الله عز وحل قد جعل في سمائنا المادّية شمساً وهاجة تنير لنا نهارنا بشكل مباشر، وتنير لنا ليلنا بانعكاس أنوارها من خلال القمر. قال تعالى عن الشمس في سورة (عمّ):

﴿ وجعلنا سراجاً وهّاجا ﴾ الآية ١٤

فالشمس هي سراج الدنيا.

وحين نذكر قول الله تعالى في وصفه لرسوله الكريم محمّد صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿ وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا ﴾ الأحزاب: ٤٧ . بحد أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أيضاً الشمس في سماء

الدين، وأنّ علماء الدين من أصحابه هم النجوم الذين يدورون في فلكه، لذا فقد وصفهم هو ذاته في حديثه الشريف بالنجوم، حيث قال:

( َ إِنَّ مثل العلماء في الأرض، كمثل النجوم في السماء ). | عن أنس في مسند الإمام أحمد.

وقد ورد عن رسول الله قوله: (أصحابي كالنجوم) / البيهقي.

وهكذا يكون النبي شمساً في سماء الدين، وأصحابه الذين يسدورون في فلكه نجوماً .

بهذه المفاتيح القرآنية نستطيع فهم بيان النبوءة في رؤيا يوسف عليه السلام. ولكي نفهمها بسهولة أكثر، يفيدنا أن نلاحظ وحود عناصر معينة في الرؤيا يجب أن يقابلها عناصر في التأويل.

والعناصر في رؤيا يوسف هي:

١- الشمس.

٧\_ القمر.

٣ـ أحد عشر كوكباً.

٤ ـ سجود الكواكب ليوسف عليه السلام.

والآن ما هي العناصر المقابلة في التــأويل بحسب مــا جــاء في القــرآن الكريم؟ يقول تعالى:

﴿ ورفع أبويه على العرش وخرّوا له سجّداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربى حقّاً ﴾.

<sup>&#</sup>x27; \_ يمكنك \_ عزيزي القارئ \_ أن تطّلِع على قضية الرموز هذه في كتابنا " أبناء آدم من الجن والشياطين " بشكل أوسع.

فما هي العناصر المقابلة للرؤيا هنا؟

١) مقابل الشمس نحد النبي يعقوب.

 ٢) ومقابل القمر نجد أمّ يوسف التي هي زوج النبي يعقوب وهي التي تدور في فلك زوجها كالقمر وتعكس أنواره.

٣) ومقابل الأحد عشر كوكباً نحد إخوة يوسف الأحد عشر الذين يدورون في فلك والديهم.

وأمَّا السجود فيعني الطاعة والاتّباع كما في قوله تعالى:

﴿ والنجم والشجر يسجدان ﴾ الرحمن: ٧

وهذا يعني الخضوع التام لهذه المحلوقات وغيرها لأمر الله عز وحل.

وهكذا لا نرى سجوداً للشمس أو القمر أو النجوم عند قدمي يوسف، فقد كانت الشمس في الرؤيا ترمز إلى والد يوسف النبي يعقوب باعتباره نور الله في قومه؛ والقمر يرمز إلى أمّه التي تستمد نور إيمانها من زوجها النبي؛ وأمّا النجوم الأحد عشر فقد كانت ترمز في الرؤيا إلى إحوة يوسف الأحد عشر الذين كانوا يدورون في فلك أبيهم النبي؛ وذلك مصداقاً لحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أورده الإمام أحمد في مسنده، يقول:

## ( مثل العلماء في الأرض، كمثل النجوم في السماء ).

كانت الرؤيا إذن تُشير إلى وصول يوسف إلى مرتبة النبوّة بفضل الله تعالى الذي اجتباه وأتمّ نعمته عليه. كما تُشير إلى قبول والدّي يوسف وإخوته لدعوته واتباعهم إيّاه مصدقين مؤمنين بعد أن جعله الله نبيّاً يدعو إلى عبادته وحده.

وعوداً إلى الآيات من بدايتها نقراً توبة إخموة يوسف وقولهم الأبيهم:

﴿ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنّا كنا خاطئين \* قال سأستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم \* فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين \* ورفع أبويه على العرش وخرّوا له سجّداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً .. ﴾ يوسف: ٩٨ ـ ١٠١

إنّ هذا البيان القرآني الواضح يبيّن بكلّ تأكيد أنّ الله عزَّ وحلَّ قد استخدم الرمز في الرؤيا لإطلاع نبيّه على غيب المستقبل، كما تُبيّن الخطأ الكبير في الإصرار على أخذ جميع النصوص الدينية بالحرفية فتجعل منها خرافة تدعو إلى النفور من الدين بدل قبوله والتصديق به.

إِنّ ثُمّة من الناس مَن يُكفِّر الدعاة المتفكِّرين الذين يؤمنون بأنه لا يمكن وجود أي تناقض أو تعارض بين العقل والعلم من جهة، ودين الله الحق من جهة أخرى؛ وتكون دعوى هؤلاء المكفِّرين بأن عدم الأحذ بحرفية النص، مهما كان مؤدّاها، إنما هو تحريف للدين وحروج عنه واعتداء عليه وعلى المؤمنين به؛ ولذلك هو في نظرهم كفر مبين.

وهكذا فإنّهم بإصرارهم هذا يحيلون الكثير من الكنوز المعرفية في النصوص الدينية إلى خرافات باطلة يرفضها العقـل البشـري السـليم بجميـع

<sup>&#</sup>x27; ـ وكذلك يُمكن فهم رؤيا عزيز مصر حول البقرات والسنابل، فقد كانت تشير إلى نبوءة تتعلّق بسنوات الخصب والجفاف التي كانت تنتظر مصر او لم يكن التاويل القرآني حرفياً كما هو معلوم حيّداً. ولقد حاء في رؤياه أنه قال: ﴿ إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخو يابسات ﴾ ويوضّح التأويل القرآني أن هذه الرؤيا الصادقة لم يكن لها علاقة بالبقر من قريب أو بعيد.

صورها وأشكالها، ويجمدون الفكر والحضارة العربية والإسلامية في إسمنت الأفهام الذاتية المغلقة على ما سلف بعَجَره وبَجَره، ويكبحون التفكّر والإبداع الباني للحضارة الفكرية والتقدّم العلمي والحضاري الواعي الذي يجب أن يُبنى على يقين أنّ القرآن هو كلام الله، والكون هو فعله، ولا يمكن، مطلقاً، أن نجد أيّ تناقض بين كلام الله وفعله.

ومن هذا يمكن الانطلاق السليم للتغلّب على التخلّف الفكري والعقلي والعلمي والحضاري الناشئ عن الإصرار على الأحذ بالأفهام الخرافية والخوارقية للنص الديني سواء في أحاديث سيّدنا رسول الله عمد صلى الله عليه وآله وسلم أو في القرآن الكريم، وسواء فيما يتعلّق بخروج المسيح الدجّال وانتشار فِتَنِه، أو غير ذلك من النبوءات النبوية الشريفة.

# النبوءات الإعجازية في أحاديث سياننا رسول الله عن خروج المسيح الاجّال

تبيّن معنا في الفصول السابقة أنّ القرآن الكريم قد أشار إلى خروج الدجّال باعتباره آية من آيات الله عز وجل حيث قال تعالى:

﴿ يوم يأتي بعضُ آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانُها لم تكن آمنتُ من قبل أو كسبتُ في إيمانها خيراً ﴾ الأنعام: ١٥٩

وفسّر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معنى: ﴿ بعض آيات ربك ﴾ في هذه الآية الكريمة بأنّ منها الدحّال فقال:

( ثلاث إذا خرجن ﴿ لا ينفع نفساً إِيمانُها لم تكن آمنتُ من قبل أو كسبتُ في إيمانها خيراً ﴾: طلوع الشمس من مغربها والدجّال ودابّة الأرض). / مسلم.

فإذا كان حروج الدجّال من آيات الله فلا بدّ أن يكون فيه دلالات إيمانية اعجازيّة تؤكّد صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتؤيّده، لذا فإن علينا أن نتفكّر في هذا البحث ونعمل على أن نعقله ونفهمه بالشكل الذي يؤيّد صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينصر دينه ودعوته؛ حاصة وأنّه هو ذاته عليه الصلاة والسلام قد أمرنا قائلاً:

(.. إنها أحدَّتكم هذا لتعقلوه وتفهموه وتفقهوه وتعوه. فاعملوا عليه، وحدَّثوا به من خلفكم، وليحدَّث الآخرُ الآخرَ، فإنه أشدَّ الفَيْن ). / أخرجه نعيم بن حدد ف كتاب الفِتن / كنز العمّال

ولسوف يندهش العالم أجمع حين يدرك عَظَمة الحقائق الإعجازية في أحاديث سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن خروج الدجّال، وسيحد فيها ما يُثبت صدقه في رسالته ودعوته وأنه خاتم النبيين الذي جاء بدين الله الإسلام رحمةً من الله إلى العالمين، مصداقاً لقوله تعالى:

## ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ ﴾ الأنبياء: ١٠٨

وتبياناً لهذه الآيات والحقائق الإعجازية العظيمة، لابد من أن نتناول أحاديث الرسول على عن ظهور الدّحال بالشرح والتفصيل على ضوء التعليم القرآني العظيم المتعلّق بفهم النبوءات المستقبلية التي يُطلع الله تعالى عليها أنبياءه لينذروا الناس أو يبشروهم بأحداث مستقبلية هامّة، فيتأكّد بها صدقهم وصدق من يأتي بعدهم.

ونبدأ قبل كلّ شيء بتحقيق الألفاظ الرئيسة الهامّة في هذا البحث: فقد جاء في معاجم اللغة العربية المعاني التالية لكلمة (الدجّال) في:

#### \* ( لسان العرب ):

الله جَّال يُخرج في آخر هذه الأمّة، سمّي بذلك لأنه يا حل الحق بالباطل؛ وقيل بـل لأنه

<sup>&</sup>quot; الله حّال: الموّه الكذاب وبه سمّى اللحّال.

يغطي الأرض بكثرة جموعه. وقيل لأنه أيغطي على الناس بكفره ... ويُقال دجلتُ السيفَ أي موّهته وطلبته بماء الذهب ..

واللجّال: اللهب، وُيقال لماء اللهب أيضاً دجّال وبه شُبّه اللجّال لأنه يُظهر خلاف ما يُضمر.

الله حال: المموّه فعّال من أبنية المبالغة أي يكثر منه الكذب والتلبيس. وقيل سمّي بذلك لأنه يستر الحقّ بكذبه.

والدحّال والدحّالة: الرفقة العظيمة ُتغطي الأرض بكثرة أهلها؛ وقيل هي الرّفقة تحمل المتاع للتجارة.

قال أبو العباس: سميّ الدحّال دحّالاً لضربه في الأرض وقطعه أكثر نواحيها، وقال: سميّ دحالاً لتمويهه وتلبيسه وتزيينه الباطل. ودحل البعير: طلاه بالقطران. ودحل الشيءَ غطّاه ". وجاء في قاموس:

#### \* (المنجد):

" اللحّال: أيضاً الكذاب اللهي سيظهر في آخر الزمان.

الدجّالة: الرفقة العظيمة تغطي الأرض".

وجاء في:

#### \* ( أقرب الموارد ):

" اللجّال: .. الرفقة العظيمة ".

بحد من هذه المعاني اللغوية أنّ لفظة الدجّال تنطبق على العدد العظيم من الناس كما تنطبق على الفرد، وسنجد في بحثنا أن أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تؤيّد هذا المعنى وتُشير إليه في مواضع كثيرة. كما تؤيّد ذلك تفاسيرُ القرآن الكريم التي تشير إلى أن المقصود بكلمة " الناس " هو الدجال كما جاء في تفسير ( معالم التنزيل ) و ركباب العقول في أسباب النزول ) لجلال الدين السيوطي، وذلك في قوله تعالى:

## ﴿ لَحْلَقَ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ أَكْبُرُ مِنْ خَلَقَ النَّاسُ ﴾ غافر ٥٠

ومما يؤكّد بوضوح - من القرآن الكريم - أنّ كلمة ( الدحّال ) في هذه النبوءات إنّما تشير إلى أمّة من الناس، هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه:

( من حفظ عشر آيات من أوّل سورة الكهف عُصم من فِتنة الدجّال ). صحيح مسلم

وفي هذا الحديث إشارة إلى أنّ ذكر الدحّال وحقيقته يمكن أن يُعرفًا من خلال قراءة هذه الآيات العشر من أوّل سورة الكهف؛ فماذا في هذه الآيات؟ يقول تعالى:

﴿ الحيمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عِوَجا \* قيماً ليُنذر بأساً شديداً من لدنه ويُبشّر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أنّ لهم أجراً حسناً \* ماكثين فيه أبداً \* ويُنادر اللدين قالوا اتنخاد الله وللما ﴾. الكهف: ١-٤

تبيّن هذه الآيات الكريمة أنّ بـأس الله الشـديد ( أشـدّ الفِتَـن ) يتعلّـق بالذيـن قالوا: ﴿ اتّخذ الله ولداً ﴾ وأنّهم، بحسب إشـارة حديث رسـول

الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم (الدجّال) المبَيَّن في أوائل سورة الكهف. فمن هم الذين قالوا: اتخذ الله ولداً ؟ يقول تعالى في القرآن الكريم:

﴿ وقالت اليهـود عزيـز ابـن الله وقالـت النصـارى المسـيح ابـن الله ﴾. سورة التوبة: ١٠

بحد إذن من هذا الحديث الشريف والآية الكريمة أنّ لفظة (الدجّال) الواردة في الأحاديث الشريفة إنّما تُشير أساساً إلى أمّة اليهود والنصارى، حيث زعم كلاهما أنّ الله (اتّخد ولداً)؛ هذا الزعم الباطل الذي وصفه الله وصفاً لم يصف به زعماً وافتراءً أشد خطورة منه فقال:

﴿ وقالوا اتّخذ الرحمٰنُ ولداً \* لقد جئتم شيئاً إدّاً \* تكاد السموات يتفطّرن منه وتنشق الأرضُ وتخرّ الجبالُ هدّاً أن دعوا للرحمن ولداً ﴾

مريم: ۸۹ ـ ۹۱

فأيّ فِتَنة أعظم من أن تتفطّر السموات منها، وتنشق الأرض، وتخرّ الجبال هدّاً؟!

<sup>&</sup>quot; \_ رغم العلاقة الوثيقة بين اليهود والدحّال وكونهم يتبعونه ويدخلون في كيانه وأساسه .. إلا أنه لا بدّ من الانتباه إلى أنّ خروج وانتشار الدحال كامّة طاغية تُسيطر على البلاد والعباد بقواها المادّية المحتلفة و دحلها باشكاله وأنواعه الكثيرة لا يكون من اليهود ذاتهم، لأنّ اليهود بحسب القرآن الكريم قد ضرب الله عليهم الذّلة والمسكنة، فهم لن يكون لهم عزّ دنيوي ولا مجد مادّي قوي، بل إنّ ذلك سيتمثّل بالأمم المسيحية الطّاغية بقواها المادّية الهائلة وبدحلها الكهنوتي والسياسي الذي لا علاقة له بالمسيحية الحقّة. مع الشكر للأخ فراس قندورة الذي لفت نظري إلى ضرورة هذا التنويه.

ونجد بالإضافة إلى هذا البيان الواضح أن الرسول صلى الله عليه وآلـه وسلم قد أشار بوضوح كامل إلى أن المقصود بالدجّال في أحاديثه هم أمّـة من الناس وليس فرداً واحداً، يقول:

( *لُتقاتِلُنّ المشركين حتى يُقاتِل بقيّتكم الدجّالَ على نهر الأردن أنتم شرقيه وهم غربيه*). أورده الطبراني في" المعجم الكبير " وحرّجه السيوطي.

إنّ استعمال الرسول الكريم للضمير (همم) دلالة على الدحال، ليشير بكلّ وضوح إلى أنّه يتحدّث عن أمّة من الناس؛ ومن الواضح أنّ المقصود هنا هم اليهود أيضاً الذين هم الآن موجودون فعلاً في الحانب الغربي من نهر الأردن. وبذلك يكون قد تحقق في تواحدهم الحالي غربي نهر الأردن نبأ رسول الله العظيم الذي أخبر به أمته قبل ما يزيد على أربعة عشر قرناً.

ونجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك يستخدم لفظة (الدحّال) مشيراً بذلك إلى أمّةٍ وبلاد، وذلك في حديثه الصحيح الذي يذكر فيه عدداً من النبوءات تحققت جميعها وبقي آخرها، يقول:

(تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجّال فيفتحها الله).

صحيح مسلم

نلاحظ هنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد استخدم فعل "يفتحها" عن الدجّال ـ وفي رواية أخرى " يفتحه" ـ وفي هـ ذا إشارة إلى أنّ المقصود بالدجّال هنا هو بلاد وأمم.

وهكذا نحد من وقائع اللغة والحديث والقرآن الكريم أنّ لفظة الدجّال تُشير إلى الأمّة العظيمة العدد التي تُغطي الأرض بكثرة أهلها

وتحمل المتاع للتجارة؛ وأنها تموه الحق بالباطل، وتزيّنه للناس، وتنشر دجلها بينهم، وتغطي به الأرض. كما نجد أنّ هذه الأمة هي أمّة اليهود والنصارى الذين ينشرون، باطلاً ودجلاً، في الأرض عقيدة أنّ الله تعالى قد ( تتخذ ولداً ) سبحانه.

وعلى ضوء هذا التحقيق، نستطيع الآن العودة إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفهم فِتَن الدجّال وشروره وأخطاره، فنعقلها ونفهمها ونفقهها ونعيها، لكي نتمكّن من العمل عليها وأن نحدّث بها من خلفنا، وأن يحدّث الواحد منّا الآخر تحذيراً من أشدّ الفِتن، كما أمرنا ووصّانا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نفعل.

والآن، قد برهنّا لكم من حملال تعليم القرآن الكريم أنّه لا بدّ من تأويل رؤى الأنبياء المتعلّقة بالمستقبل كما عَلِمنا من سورة يوسف. وهكذا نستطيع الآن أن نبحث في علم التأويل لنفهم رؤى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتعلّقة بخروج الدجّال.

ورد في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أنّه رأى الدجّال في رؤياه شابّاً قططاً ( جعد الشعر ) أعور العين اليمنى. فماذا يعني ذلك في علم التعبير:

جاء في كتاب تأويل الرؤى الشهير " تعطير الأنام":

" الشَّاب في المنام عدو الرحل. والشاب مكر وخديعة، أو عدوّ مكروه".

وأمّا عن شعر الرأس فقد جاء:

" شعر الرئس: هو في المنام مال وطول عمر، وإن رأى أنّ شعره حعـــ فإنّــه يُشرّف ويُعزّ وينال سيادة وعزّاً ".

#### \* عبن اللجال العوراء:

وأمّا عن عمى العين اليمنى، فإن الجانب الأيمن في علم التأويل يرمز إلى الدين، في حين يرمز الجانب الأيسر إلى الدنيا، قال تعالى:

﴿ إِلاَّ أصحاب اليمين \* في جنَّات يتساءلون ﴾ المدَّر: ١٠ - ١١

وقال تعالى:

﴿ فسلام لك من أصحاب اليمين ﴾ الواقعة: ٩٢

وأما عن أصحاب الشمال فيقول تعالى:

﴿ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال \* في سموم وحميم \* وظلّ من يحموم \* لا بارد ولا كريم ﴾ الواقعة: ٤٢ ـ ٤٠

ويقول تعالى:

﴿ فَأَمَّا مَنَ أُوتِي كَتَابِهِ بِيمِينَـهِ \* فَسُـوفَ يَحَاسُبُ حَسَـاباً يَسَـيرا \* وينقلب إلى أهله مسرورا ﴾. الانشقاق: ٨-١٠

﴿ وأمّا من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه \* ولم أدر ما حسابيه \* يا ليتها كانت القاضية ﴾ الحاقة: ٢٦ - ٢٨

وهكذا فإن لليمين والشمال دلالتين قرآنيتين واضحتين تساعداننا في فهم معنى أن عين الدجّال اليمني عوراء أو أنّه أعمى العِين اليمني.

وأمّا عن عين الإنسان فقد حاء في علم التعبير ما يلي:

" عين الإنسان في المنام دين الرحل وبصيرته التي يبصر بها الهدى والضلال ". و جاء أيضاً:

" عين الآدمي دينه ومن رأى أنه أيداوي عينه فإنه يصلح دينه ".

وأما عن العور فقد جاء ما يلي:

" ( عور ): من رأى في المنام أنه أعور العين أصاب إنما كبيراً عظيماً ".

وجاء في العمي:

" (عمى) هو في المنام ضلالة في الدين. والعمى أيضاً غنى. فمن رأى أنه أعمى المنتغنى". كتاب: تعطير الأنام

وهكذا فإن أوصاف الدحّال في الأحاديث الشريفة تُشير إلى عدوّ ذي ثراء كبير وعزّ دنيوي، وعينه اليسرى ـ التي ترمز إلى الدنيا - قويّسة وكبيرة كأنها كوكب درّي . وهذا يشير إلى تقدّمه المادّي الهائل، في حين أنّه أعمى من الناحية الروحية الدينية، إذ أنّ عينه اليمنى عوراء طافئة كما جاء في الأحاديث. وأمّا الحديث الذي يذكر أنّ عينه اليسرى أيضاً عوراء فهذا يشير أيضاً إلى أنّ وسائل كسبه الدنيوي أيضاً تكون حراماً

ومخالفة لدين الله وشرعه. وهكذا فبدلاً من أن ينشأ تناقض بسبب الحرفية، فإنّ التأويل يضيف إلى معرفِتَنا معارف يقينية أوسع.

فالدجّال إذن: عدوّ؛ وهو أمّة دجالـة ضالّـة كثيرة العـدد، تزعـم دجلاً أن الله قد اتّخذ ولداً، وهي أمّة ثرية كثيرة المال ذات تقدّم مـادّي دنيوي هائل تفِتَن بـه الناس، في حين أنهــا عميـاء مـن الناحيـة الدينيــة الروحية وهي على ضلال مبين.

وأمّا عن التقدّم المادّي الهائل لهذه الأمّة الدحّالة، فقد حاء في الأحاديث بيان إعجازي شامل يحدوا بعقلاء العالم إلى الإيمان بصدق دعوة سيدنا محمّد صلى الله عليه وآله وسلم ودينه الإسلام؛ وإليكم البيان بالتفصيل:

# \* نبدأ أوّلاً بـ ( حمار الدجّال )!

حاء في حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس سيتركون ركوب الجمال فلا يسعون عليها في حين كانت في زمنه صلى الله عليه وأله وسلم من أهم وسائط النقل التي لا يمكن التفكير بالاستغناء عنها، قال:

( ولُتر كن القلاص فلا يُسعى عليها ) صحيح مسلم

ويؤيّد القرآن هذه النبوءة، حيث يقول الله تعالى:

﴿ وَإِذَا الْعَشَارِ عُطَّلْتَ ﴾ التكوير: ٥.

#### ويقول أيضاً:

#### ﴿ والخيل والحمير والبغال لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ﴾

النحل: ٩

أيّ أنّه سيأتي يومٌ يتوقّف فيه الإنسان عن استخدام الجمال ذات الأشهر العشر من العمر، وذلك بسبب وسائط النقل الحديثة المتطورة، التي يكون الله قد مكّنه من اختراعها واستخدامها في المستقبل، بحيث يستغنى بها عن ركوب الحيوانات كوسائط للنقل.

وهكذا عندما تحدّث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن (حمار الدحّال) العجيب فقد كان ينقل إلينا، عبر أمّته، نبوءته المتعلّقة باستخدام وسائط النقل السريعة التي تخترعها وتستخدمها أمّة الدحّال ذات التقدّم المادّي الهائل، ولكنّه عبّر عن ذلك لقومه حينذاك باستخدامه لفظة (الحمار)، ولكن أيّ حمار!

بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هـذا ( الحمـار ) يعمـل بالطاقة النارية وذلك في حديثه:

#### ( يوشك أن يخرج من جسّ سيل نار تسير سيراً بمطية الإبل )

كنز العمال الجزء السابع.

وتتبين لنا ملامح هذا الحمار العجيب بوضوح أكثر حين نقرأ عن شكله وحجمه وسرعته وأوصافه كما مر معنا؛ فهو حمار ضخم هائل، يوصف في رواية أوردها صاحب (عقد الدرر في أحبار المنتظر) أن طوله ستون خطوة لونه أحمر طعامه الحجارة، لا يُدرى قبله من دبره يتقدمه جبل من دخان، له صوت يدوي ما بين الخافقين، يدعو الناس إليه!

نجد أنّ هذه الأوصاف تنطبق أوّل ما تنطبق على القطار البحاري الذي كان من أوّل وسائط النقل الحديثة لأمّة الدحّال في العصر الحديث؛ وقد كان الهنود الحمر يُطلقون عليه اسم ( الحصان الناري ) لأنه وسيلة نقل تعمل بالطاقة النارية التي تُولِّد البحار وتستخدم قوّته.

وتنبأت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ظهور شكل آخر لوسيلة نقل الدخّال ( حمار الدخّال ) فتصفه بأنّ ما بين حافره الله حافره مسيرة يوم وليلة ( كنر العمال )، وكذلك طول كلّ خطوة من خطاه ثلاثة أيام نزمة الحالس ويضع خطوه عند منتهى طرفه (الإشاعة ص: ٤) ، كما وصُفت دابّة الدحال هذه بأنها: ( ذوات السروج والفروج ) \_ (بحار الانوار - ج: ٣) كما أنّه أقمر أبيض لا شعر له ، طول كلّ أذن من أذنيه ثلاثون ذراعاً \_ (كنر العمال عن الإمام على رضي الله عنه) \_ وما بين أذنيه أربعون ذراعاً \_ (البحاري ومشكاة المصابيح) ، كما حاء في الدرّ المنشور أنّ أذن حمار الدجال تُظِلّ سبعين ألفاً من اليهود، وهو ذو سرعة حارقة بحيث أنّ الأرض تُطوى له منهلاً منهلاً ويسبق الشمس إلى مغيبها!

إذا تفكّرنا بهذه الأوصاف وحدنا أنّها تنطبق على الطائرة الحديثة التي هي من احتراع أمّة الدحّال، وهي من أهمّ وسائط نقلها. فهي قمراء بيضاء لا شعر لها، وأجنحتها التي هي بمثابة أذنيها تُقارب في بعضها تماماً الأطوال المذكورة، وهي سريعة حداً تُطوى لها الأرض منهلاً منهلاً وتسبق الشمس إلى مغيبها فعلاً، بحيث أنك إذا كنت في باريس وكان الوقت

<sup>&#</sup>x27; - إنّ كلمة " أهلب " من كلمات المعاني المتضادّة فهي تعني: كثير الشعر كما تعني: لاشعر له، ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما وصف الجساسة في حديث تميم الداري أضاف صفة " كثير الشعر " للبيان فقال: " فلقينا دابة أهلب كثير الشعر ".

عند الغروب والساعة الخامسة مثلاً، وانطلقت بالطائرة إلى لندن في الوقت ذاته، فإنّ سفرك سيستغرق أقلّ من ساعة فتصل إلى لندن قبل الغروب وقبيل الساعة الخامسة، وذلك بسبب سرعة الطائرة وفارق التوقيت. وإذا انطلقت طبعاً هذه الطائرة (بحافرها) الأوّل من مدينة أو بلد ما فهي لا تضع حافرها الآخر إلاّ عند وصولها إلى مدينة أو بلد آخر بعد مسيرة طويلة.

وهكذا تنطبق النبوءة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تماماً.

وكذلك نقرأ وصفاً عجيباً آخر لحمار الدجّال في أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصف فيه الطائرة المقاتلة فيقول عن الدجّال في حديث أورده المقدسي صاحب (عقد الدرر في أخبار المنتظر) من حديث ذكره الإمام أبو الحسن بن عبيد الله الكسائي:

( يخرج على حمار مطموس العين، مكسور الطرف، يخرج منه الخيات، محدودب الظهر قد صُوّر كلّ السلاح في يديه، حتى الرمح والقوس).

نجد هنا أنه ليس لهذا الحمار الهائل أطراف، كما أنّ ظهره \_ حلافاً لشكل الحمار المعروف \_ محدودب وليس مقعّراً، ثم نجد بقيّة أوصافه تنطبق على الطائرة المقاتلة التي تنطلق منها الصواريخ والقذائف بأشكال مختلفة، فهي مطموسة العين، محدودبة الظهر، لا أطراف لها ومعها من كلّ السلاح وتخرج منها القذائف. وقد حاء في رواية أن اليهود يستظلون بحماية أذني هذا الحمار الهائل؛ وهذا كناية عن احتمائهم بالمظلّة الجوية لطائراتهم المقاتلة، إذ يقول في الحديث أن سبعين ألفاً من اليهود يحتمون بظل أذني هذا الحمار، فكيف يجب أن يكون حجم أذنيه حتى يحتمي بظلّهما سبعون ألفاً من اليهود! يقول الحديث:

# ( يوكب ـ الله جّال ـ حماراً أبتر بين أذنيه أربعون ذراعاً يستظل تحت أذنيه سبعون ألفاً أمن اليهود..) ـ سن الدّاني

إنّ كلمة "أبر " في هذا الحديث تُلقي الضوء على أنّ هذا الحمار ليس من النوع الذي يتناسل ويكون له ذرية من الحمير كما هي الحال في الحُمر العادية، وذلك لأنّ هذا الحمار ما هو إلاّ شكل من أشكال الآلة البتراء التي لا يمكن أن يكون لها نسل كوسائط النقل الأخرى من الحيوانات. كما أنّ استظلال اليهود بحمار الدحال يمكن أن يعني هنا أيضاً المراقبة الراداية التي تلتقط الأصوات والصور ويحتمي في ظلها اليهود وغيرهم. وإلاّ فكيف يكون حجم هذه الأذن التي يستظل بها سبعون ألفاً من اليهود؟! ثم إذا أحذنا حجم أذن الحمار بعين الاعتبار، فكم وكيف يكون حجم هذا الحمار الخارق؟! فإذا كانت أذنه وحدها تغطّي قرية أو مدينة فهل يُغطّي هو بجسده دولاً وبلاداً؟!

وكذلك نحد في أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الحمار الهائل يخوض البحر ولكنه لا يغرق، إذ لا يبلغ الماء أكثر من حقويه: ( يخوض البحر لا يبلغ حقويه ) - كنز العمال

وينطبق هذا الوصف على السفينة التي تخوض البحر ولا يُغمر سوى حزء صغير حداً من سطحها السفلي الملامس للماء بحسب دافعة أرخميدس. وبما أنه قد ورد أيضاً أنّ هذا الحمار المائي يعمل بطاقة النار ويُطلق جبلاً من دخان يتقدّمه فهذا ينطبق أيضاً على السفن البخارية في بداية عهدها.

<sup>&#</sup>x27; ـ إنّ العدد سبعين أو مضاعفاته في اللغة العربية يمكن أن يستحدم للكثرة لا للحصر؛ قال تعالى: ﴿إِنْ تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم وطبعاً هذا لا يعني أن الرسول لو استغفر ٧١ مرّة فإنّ الله سيغفر لهؤلاء المنافقين المذكورين في الآية.

وجاء في حديث لرسول الله صلى الله عليه وآلـه وسـلم عـن واسطة نقل عجيبة أُطلق عليها اسم ( بعير ) يُحشر النـاس عليـه أو يجتمعـون فيـه فقال:

( يُعَسِّر الناس على ثلاثة طرائق: راغبين وراهبين، واثنان على بعير وثلاثة على بعير وثلاثة على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير ... وعشرة على بعير؛ ويحشر بقيّتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أصبوا ) ـ الجامع الصغير عن أبي هريرة .

ولا شك في أن هذا البعير كناية عن السيارات وحافلات االنقل الباصات والقاطرات وغيرها التي كان يركبها في البدء واحد أو اثنان شم تطوّرت في الشكل والحجم فصار يركبها أكثر وأكثر من الناس حتى وصلت إلى شكلها الحالي، بحيث يمكن أن تقل عشرة أو أكثر، ينحشر الناس فيها في عربة واحدة.

وهكذا نحد من حلال نبوءات الرسول الكريم عن حمار الدحّال نبوءاته المدهشة عن جميع وسائط النقل الحديثة المعاصرة كالقطارات والطائرات المدنية والطائرات المقاتلة والسفن والسيارات، بوصف دقيق رائع لا يمكن لأحد أن يأتي به إلاّ إذا كان الله ذاته قد أطلعه عليه وأظهره على غيبه فجعله يرى هذه الصور والأشكال والأحداث المستقبلية منذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً من الزمان.

## \* تَقَارُب الزَمَان:

وتحدّث الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً عن تقارب الزمان بسبب تمكّن أمّة الدحّال من اختراع وسائط النقـل الهائلـة السرعة

والتي أصبح الإنسان، بواسطتها، قادراً على اختصار الزمان، فيقطع في شهر، شهر ما كان يقطعه في سنة، ويقطع في أسبوع ما كان يقطعه في شهر، ويقطع في يوم ما كان يقطعه في أسبوع، ويقطع في ساعة ما كان يقطعه في يوم، ثم يقطع في لمح البصر ما كان يقطعه في ساعة، وهذا من خلال سرعة الصواريخ الفضائية التي وصلت تماماً إلى هذه السرعات المذهلة، حيث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أنس عند أحمد والترمذي:

(... فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة بالنار ).

وورد كذلك عن رسول الله صلى الله عليـه وآلـه وسـلم أن الدحّـال يحبس الشمس فيقول:

( أنا ربّ العالمين وهذه الشمس تجري بإذني، أفــــرّ يلدونني أن أحبسها لكـــم، فيحبس الشمس حتى يجعل اليوم كالشهر، والجمعة كالســـنة، ويقــول أتريــلدون أن أسيّرها، فيجعل اليوم كالساعة ). | رواه نعيم والحاكم عن ابن مسعود

ومما لاشك فيه أنّ أطوال اليوم والشهر والسنة تعتمد على حركة النحوم والكواكب في الأفلاك السماوية، فهي تعتمد على سرعة دوران الأرض حول نفسها وسرعتها حول الشمس وهكذا. وقد بين لنا القرآن الكريم أن دوران وسرعات هذه الأحسام السماوية في أفلاكها مرتبطة بقوانين محكمة تجعلها تسير في مسارات وحبنك مرسومة محسوبة ومقدرة بتقدير العزيز العليم، وأنّ الله قد سحر هذه القوانين الفلكية لصالح حياة الإنسان وبقائه فلا يمكن أن تختل أو تتغير، لأنّ ذلك لو حدث فإنه سيؤدّي إلى فساد نظام السماوات والأرض وبالتالي دمار الحياة والجنس سيؤدّي إلى فساد نظام السماوات والأرض وبالتالي دمار الحياة والجنس

البشري بأكمله، بالإضافة إلى مخالفته لقوانين الطبيعة التي بتّها الله وأحكمها في الكون بيديه، يقول تعالى في سورة إبراهيم ٣٤:

# ﴿ وسخَّر لكم الشمس والقمر دائبين وسخَّر لكم الليل والنهار ﴾

أيّ أن الله عزوجل قد ضبط الشمس والقمر والليل والنهار بقوانين مُحكمة لا يمكن لها أن تُخالفها لأيّ سبب من الأسباب، لأنّ الخروج على هذه القوانين سوف يؤدّي إلى فساد نظام الكون وبالتالي إلى هلاك الجنس البشري؛ ولذلك فقد جعل الله لكلّ كوكب فلكاً ومساراً خاصاً لا يخرج عنه، قال تعالى:

# ﴿ لا الشمس ينبغي لها أن تُـدرك القمــر ولا الليـل ســابق النهــار وكلّ في فلك يسبحون ﴾ بس: ٤١

وهذا يعني أنّ الوقت والزمان اللذين سخّرهما الله للإنسان من خلال ضبط حركة الأرض والشمس والقمر بقوانين خاصّة قدّرها عليها لا يمكن أن يخالفا القوانين التي ضبطهما بها الله تعالى، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يطول الزمان أو يقصر بشكل مخالف لهذه القوانين الإلهية المحكمة، قال تعالى:

#### ﴿ والنجم والشجر يسجدان ﴾ الرحمن: ٧

أي أنهما ينصاعان بالطاعة التامّة للتقدير الذي قدّره الله عليهما ولا يمكن أن يخالفاه أبداً، ولا يستطيع أحد أن يجعلهما يُخالفانه. ويبّين الله تعالى أنّ جميع الكواكب والنجوم إنّما تسير في السماء في الطرق المحسوبة المحبوكة التي حبكها ورسمها لها، فوصَفَ السماء بأنها ذات الحُبك أي ذات الطرق المحدّدة للأفلاك التي تسبح فيها، فقال:

#### ﴿ والسماء ذات الحبك ﴾ الذاريات: ٨

وهذا ما يؤيّده العلم الذي أثبت أن لكلّ نحم وكوكب مساراً خاصاً لا يمكن أن يخرج عنه.

فكيف يمكن إذن للمسيح الدجّال الأعرور الكافر أن يُفسد نظام الكون ومدارات الشمس والقمر والأرض والأفلاك حتى يغير الوقت والزمان فيجعله يقصر أو يطول، أو يوقفه بحبس الشمس؟! إنّ هذا لا يمكن أن يكون إلا بمعنى تمكّنه من احتراع وسائط متطوّرة للنقل تجعله يجتاز المسافات بسرعات هائلة. فما كان يُقطع في سنة، يمكنه بواسائط نقله أن يقطعه في شهر، ثم مع زيادة السرعات يمكن احتصار الزمن لمسافات أكبر وأكبر وبذلك يصير الشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كضرمة النار؛ تماما كما أحبرنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ ما يزيد على ألف وأربعمثية سنة في أحاديثه ونبوءاته المعجزة عن الدجّال وأيّامه. ومن المعروف كذلك أنّه يمكن للإنسان اليوم أن يظلّ في وقت الشمس والنهار من حلال السفر من منطقة ذات توقيت سابق في الشرق، إلى منطقة أحرى ذات توقيت لاحق في الغرب، فبدلاً من أن تغرب الشمس في موعدها المحدّد تتأخر لساعة أو ساعات على من يطير في طائرة باتحاه الغرب، وكذلك يكسب فارقاً في التوقيت وكأنّ الشمس قد حُبست والنهار طال.

كما أنّ حَبْسَ الشمس يمكن أن يعني ما توصّل إليه إنسان اليوم من إمكانية حبس الطاقة الشمسية لاستخدامها لأغراض حرارية وتوليد الكهرباء وغير ذلك مما هو شائع ومعروف حتى بات مصطلح (حبس الشمس) اليوم من الأمور الشائعة المألوفة التي يستخدمها الكتّاب في مؤلّفاتهم ويحدّثون الناس بها، فقد ورد في كتاب (حفّارو القبور) لمؤلّف

الشهير روجيه غارودي يتحدّث فيه عن أهمية الطاقة الشمسية بالنسبة إلى أفريقيا فيقول:

" إِنَّ أَفْرِيقِيا السوداء لا تحتاج إلى البنطال الضيق أو إلى مزيل الرائحة، بل إِنْها بُخاحة إلى المناقبة الأهم بُخاحة إلى الكثير من الآلات التي تحبس الشمس لتتحكم بمصدر الطاقة الأهم بالنسبة إليها: الشمس." ا

وهكذا يَثْبُت بأنّ سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد نبّأ العالم بتوصّل الإنسان إلى إمكانية حبس الشمس، قبل تمكّنه من ذلك بما يزيد على ١٤٠٠ سنة.

فمن يقدر على تكذيب هذه النبوءة العظيمة فليفعل!

ومن يصدّقها فليسأل نفسه: ماذا يعني تحقّق هـذه النبوءات بالنسبة إلى العالم؟

#### \* سيطرة الدجّال على السماء والأرض:

مرّ معنا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن السماء والأرض تأتمران بأمر الدحّال فقال:

( يأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنسون، فيأمر السماء فتمطر والأرض فيتنبت.) صحيح مسلم عن النواس بن سمعان

إنّ هذا لا يمكن أن يعني - كما يزعم أو يفهم البعض - أنّ الدجّال يصرخ آمراً السماء بقوله: يما سماء أنزلي الغيث والمطر، فتنصاع بأمره

<sup>&#</sup>x27; \_ منشورات عويدات، بيروت \_ باريس طبعة عام ١٩٩٣ الصفحة ٤٤٠٠.

وتُنزل الغيث في المكان الذي يحدّده؛ أو أن يأمر الأرض قائلاً: أنبتي فتُخرج زروعها وثمارها، منصاعة لكلمته الآمرة من غير حرث ولا زرع! إنّ هذا الفهم لا يمكن أن يكون مقبولاً بأيّ شكل كان، فالكون لا يأتمر إلا بكلمة الله وحده، ولا قدرة للدجال أو لغيره على أن يأمر السماء فتطيعه، ولا أن يأمر الأرض فتنصاع طائعة كما يريد. بل إنّ هذه النبوءة في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تُشير إلى تقدّم أمّة الدجّال في ميادين الزراعة واستثمار الأراضي فيتمكنون من نقل الماء عبر الأنابيب المرتفعة المثقّبة الستي ترش الماء من علو أو ترّش الماء والمبيدات بواسطة الطائرات الزراعية بأمره وكلَّما أراد. وقد جاء في قواميـس اللغـة العربيـة أنَّ كـلَّ مـا يعلـو الأرض مهما كان ارتفاعه يمكن أن يُطلق عليه اسم السماء ، وهكذا فإنّ ريّ الأراضى بواسطة الأنابيب المرفوعة الضخمة المدوارة التي تروي الحقول المزروعة بواسطة الرشّ يمكن أن يعـدّ بمثابة إنـزال المطـر مـن السـماء، ولا شكّ في أنّ هذا الشكل من الريّ يمكن أن يتمّ بـأمر ورغبـة المزارع الـذي يستخدم هذه الطريقة وقتما يشاء، وبهذا نجد أنّ نبوءة رسول الله صلم. الله عليه وآله وسلم هنا تتعلُّق بتقدّم الدجَّال وقومه في مجـال ريّ الأراضي واستخراج الزروع والثمار بوسائل حديثة متطورة تحيل الصحاري والأراضي البور إلى جنات وارفة الظلال. وجميعنــا يعلــم أن هــذا متحقــق فعلاً.

' ـ جاء في معجم اللغة العربية " كلّ ما علاك فهـو سمـاك " وهـذا يعـني أن أي ارتفـاع

فوق الأرض مهما كان علوم يمكن أن يسمّى السماء، وبهذا يكون الريّ بالأنابيب الضخمة المرتفعة فوق الحقول بمثابة إنزال المطر من السماء. ومن المعلموم أن ثمـة بعـض الوسائل لإنزال الماء من الغيم المعقود في السماء بواسطة قذائمف خاصّة وغير ذلك مما ذُكر عن هذه الأنباء العلمية الحديثة.

لا راجع مادة سمو في معاجم اللغة العربية.

( ياتي النهر فيامره أن يسيل فيسيل، ثم يامره أن يرجع فيرجع، ثـم يامره أن يبس فيبس ) .

وهذا لا يمكن أن يعين بأنّ الدجّال يقف على ضفّة نهر عظيم فيصرخ آمراً ماءَه قائلاً: أيها الماء ارجع. فيرجع إلى مصادره ومنابعه، ثم إذا قال له: إنها الماء اجْرِ. فينصاع له طائعاً أمرَه فيجري، ثم إذا قال له: إيسسْ. يتوقّف عن الجريان ويجمد يابساً في أرضه! إنّ هذا الكلام لا يستطيع قبولَه عقلُ عاقل من الناس؛ بل إنما هي نبوءة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نبّأنا فيها عن تمكّن الإنسان في المستقبل من السيطرة على مياه الأنهار بواسطة السدود الضخمة الهائلة وبوّاباتها الكبيرة، بحيث يمكن للمهندس المسؤول أن يضغط على زرّ واحد، فيُغلق بوابات السدّ في مسير ماء النهر فيرتدّ بأمره، ثم إذا أراد فَتَحَ هذه البوابات فيجري الماء وينساب بأمره.

وأمّا عن تيبيس الماء فما هي إلاّ النبوءة المتعلّقة بتمكّن الإنسان من تجميد الماء وتحويله إلى جليد في المعامل والبيوت بحسب الرغبة والطلب. وبهذا نجد الكثير والكثير من الكنوز المحمدية في نبوءاته المتعلّقة بالدحّال وقدراته.

ل ـ رواه نعيم بن حماد في حديث أورده الإمام المبرزنجي في كتابه " الإشاعة لأشراط الساعة "، ص: ١٢٥. كما أورده المقدسي في كتابه (عقد الدرر في أخبار المنتظر ).

وهكذا فإن هذه النبوءات تتعلّق بتقدّم الإنسان الهائل في مجال الريّ بواسطة السدود وغيرها واستصلاح الأراضي واستخراج كنوزها وثرواتها النباتية بأحدث الأساليب العلمية التي تخترعها وتصنّعها الحضارة المعاصرة بوسائلها واختراعاتها العلمية الحديثة.

وعوداً إلى النبوءة القائلة بأنّ الدحّال يأمر السماء أن تمطر فتُمطر، فإنني أرى أنّ ألفاظ هذا الحديث لا تتحدّث عن قدرة إنزال الدحّال للماء حصراً من السماء، بل هي نبوءة خطيرة تتحدّث عن إنزاله الهلك على الناس من السماء؛ فكيف يكون ذلك؟

إنّ نبوءة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تتحددت عن " المطر " وليس "الغيث "؛ والمطر في اللغة العربية ومصطلح القرآن الكريم غير الغيث. وإذا ما انتبهنا إلى القرآن الكريم، فإننا نجد أنّه لم يستعمل كلمة " المطر " إلاّ في حالة السوء والأذى؛ في حين أنّ الغيث فقط هو الكلمة التي تُستعمل للخير، وإليكم البرهان:

وردت كلمة " مطر " في القرآن الكريم أربع مرّات، وقد استخدمت جميعها في بحال السوء والأذى يقول تعالى:

﴿ ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى مِن مطر ﴾ النساء: ١٠٣

نلاحظ هنا وجود الأذى بسبب المطر واقتران كلمة الأذى به. ويقول تعالى أيضاً:

﴿ ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء ﴾ الفرقان: ١١

ونلاحظ هنا أيضا اقتران كلمة السوء بكلمة المطر. وكذلك نقرأ قوله تعالى:

## ﴿ وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المندرين ﴾ الشعراء: ١٧٤

وهكذا فإن السوء والأذى يمكن أن يقترنا بكلمة المطر، وأما الغيت فهو الذي يأتي بالأمل من بعد اليأس، يقول تعالى:

﴿ وهو الذي يُنزّل الغيث من بعد ما قَنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ﴾. الشورى: ٢٩

كما يبين لنا القرآن الكريم بأن الله تعالى قد خص نفسه بالقدرة على إنزال الغيث، فلا يجوز أن نشرك بذلك أحداً آخر كالدحّال أو غيره. يقول تعالى عن نفسه:

## ﴿ إِنَّ الله عنده علم الساعة وينزَّل الغيث ويعلم ما في الأرحام ﴾

لقمان: ٣٥

يمكننا إذن أن نفهم الآن معنى فتنة الدجّال بأنه يأمر السماء فتُمطر، ليس فقط بمعنى أنّه ينزّل الماء لريّ النبات، بل أيضاً بمعنى أنّه ينزّل الأذى من السماء كالقنابل والقذائف والصواريخ والمتفجّرات بمختلف أنواعها. ونعلم التعبير المألوف الذي يقول فيه الواصفون للغارات الحربية بأنّ الطائرات قد أمطرت مدينة كذا أو قرية كذا بوابل من القنابل والصواريخ؛ أو في قولهم: أمطر العدو بوابل من الرصاص، وفي رأيي أنّ هذا هو المعنى الأعمّ لنبوءة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأنّ الدجّال يأمر السماء فتمطر، أي أنّه يأمر طائراته في السماء، فتُمطر الناس بالقنابل والنار والبارود تخويفاً وإرهاباً لهم ليقبلوا دعوته ويؤمنوا به فيبعونه، وهذا هو الحاصل أيضاً كما تعلمون، هذا بالإضافة إلى ما ذكرنا من تمكّن أمّة الدجّال من وسائل الريّ الهائلة الحديثة اليّ ترشّ بواسطتها من تمكّن أمّة الدجّال من وسائل الريّ الهائلة الحديثة اليّ ترشّ بواسطتها

الماء على زروعها لتُخصب الأراضي الميتة فتُحييها وتحيلها إلى حنات مثمرة وارفة الظلال، والله أعلم.

## \* النار التي تصاحب الناس في كلّ مكان:

جاء في حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبوءة عن نار عجيبة تصحب الناس وتجمعهم في كلّ مكان وهم ينامون ويبيتون معها مطمئين، قال:

( يُحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وثلاثة على بعير ومشرة على بعير؛ ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا) / عن أبي هريرة في الجامع الصغير

أيبيّن هذا الحديث نبوءةً عن المناسبات التي يجتمع فيها الناس ويُحشرون، فهم يجتمعون في وسائط النقل ( البعير ) التي يمكن أن تَحمل اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو أكثر؛ وهذا ما نراه اليوم من اجتماع الناس في وسائط النقل الحديثة كالسيارات والباصات والقطارات وغيرها. كما أنّ الناس يجتمعون ويُحشرون في القرى والمدن التي تكون فيها الكهرباء متوفرة لضرورتها في الإنارة والتدفئة والتبريد وضخ الماء وتشغيل الأجهزة وغير ذلك من الاستعمالات الكثيرة. ويمكن اعتبار الكهرباء، كما هو معلوم، شكلاً من أشكال النار. ولكنّها النار التي يمكن للناس أن يقيموا معها ويبيتوا معها ويصبحوا معها ويمسوا معها، تماماً كما تنبّأ الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؛ وإلا فكيف يمكننا أن نقبل الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؛ وإلا فكيف يمكننا أن نقبل

فكرة أن ينام الناس ويبيتون مع النار بالمعنى الحرفي فلا تحرقهم! بل هي نبوءة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن استخدام الكهرباء التي تجمع الناس في البيوت والقرى والمدن، بحيث لم يعد بالإمكان تخيّل مكان ينحشر الناس فيه ويجتمعون دون أن تتوفر فيه الكهرباء، التي هي شكل من أشكال النار.

#### \* استخدام الطاقة الشمسية:

حاء في حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصف الدجّال، فقال:

(.. ويتناول الطير من الجو ويشويه في الشمس شيّاً ). / ( الإشاعة لأشراط الساعة ) ص: ١٢٧، ورواه الحاكم وابن عساكر عن ابن عمرو

بعد في هذا الحديث نبوءة عن تمكّب ن الإنسان من احتراع بنادق الصيد المتطوّرة التي تُمكّنُ مُستخدمَها من اصطياد الطير وهو طائر في السماء. وكذلك نجد في هذا الحديث نبوءة عن تمكّن الإنسان من استخدام الطاقة الشمسية لأغراض حرارية؛ وهذا معروف اليوم إذ قد تمّ اختراع مواقد حرارية تحوّل الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية يمكن استخدامها في طهى الطعام والإنارة والتدفئة وغيرها، كما هو معلوم.

كما عبر الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في نبوءته عن الاستفادة من تخزين الطاقة الشمسية بقوله إن الدحّال يحبس الشمس كما بيّنا آنفاً، وقد روى نعيم والحاكم عن ابن مسعود أنّ رسول الله عليه الصلاة والسلام قد روى في حديث له أنّ الدحّال يقول:

وهكذا نجد أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تنبأ بتوصّل الإنسان إلى استخدام الطاقة الشمسية منذ ما يزيد على ألف وأربعمئة سنة!

كما أنّ حبس الشمس يمكن أن يعيني القدرة على مواجتها بشكل أطول من المعهود أو بشكل مستمرّ ودون غياب عنها، وذلك من خلال السفر بسفن فضائية تطير بسرعة خاصّة بحث تبقى في مواجه مستمرّة مع الشمس التي لا تغيب عن مثل هذه المركبة السريعة ومن فيها، فتبدو وكأنها قد حُبست فلا تغرب أبداً!

#### \* إخراج كنوز الأوض بأمر اللجال:

وجاء في حديث لرسول الله صلى الله عليمه وآلمه وسلم يصف فيم الدجّال فقال:

(.. ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كيعاسيب النحل). مسلم والترمذي

لا يمكن طبعاً أن يكون المقصود من هذا الحديث أن الدحّال يقف في الخرائب ويصرخ آمراً إيّاها: أخرجي كنوزك، فترتعد فرائص الأرض، وتدفع كنوزها من الذهب والفضة والجواهر وغيرها بين يدي الدحّال، ثم تطير هذه الكنوز وراءه في خطّ مستقيم إلى حيث يشاء! وإنما المقصود هنا

اختراع أمّة الدجال وسائل حديثة متطوّرة تمكّنهم من استخراج كنوز الأرض مثل النفط والذهب والفضّة والحديد والماس وغيرها من كنوز الأرض، بحيث لا يعجزون عن استخراج أية كنوز في عمق الأرض وفي أيّ بلاد تكون. ومن الملفت للنظر أنّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن بنبوءته العظيمة أنّ هذه الكنوز لا تبقى في أراضيها التي تُستخرج منها، وإنما تُشحن خارج بلادها وأراضيها وراء أمم الدجال الذين يسرقونها إمّا بالاستعمار أو بالتجارة، فيحملونها في سفنهم وطائراتهم فتتبعهم إلى بلادهم لتزيد في ثرواتهم وقوّتهم على حساب البلاد الفقيرة التي يسرقون منها ثرواتها وكنوزها بالقوة أو بأبخس الأثمان.

وأمّا تشبيه رسول الله صلى الله للشحن الجوي بطيران يعاسيب النحل، ففيه إعجاز آخر، إذ أنّ يعاسيب النحل تطير في خطّ ثابت مستقيم كما تطير الطائرات.

#### \* التقادّم في علوم الطبّ والجراحة:

وجاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدجّال: (ثم يدعو رجلاً ممتلئاً شباباً، فيضربه بالسيف، فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه، فيُقبل ويتهلل وجهه يضحك ). / مسلم والترمذي ومسند احمد

مع الإيمان بأنّ أحداً لا يقدر أن يحيي الميت أو يبعثه من الموت إلاّ الله؛ فإنّ هذا الحديث يشير إلى تقدّم الإنسان في بحال الطبّ والعمليات الجراحية الخطيرة، حيث يمكن اليوم لأطباء العالم الغربي ومن تعلّم عندهم أن يجري عمليات جراحية خطيرة على مستوى استبدال قلب الإنسان

المعطوب بقلب صناعي أو قلب إنسان آخر كما هو معلوم، حيث يقوم الأطباء ـ بعد تخدير المريض الذي يصير كالميت تماماً لا يُحسّ ولا يشعر ـ بشقّ صدر المريض نصفين ونشر عظامه بالمنشار ثم فتح صدره إلى العمق ونزع قلبه المعلول واستخراجه من صدره، وبذلك يكون الطبيب قد شقّ صدر المريض شقين رمية الغرض المقصود، ثم يستبدل القلب القديم السقيم بقلب آخر، ثم يعود فيغلق صدره المشقوق ويلمّ جرحه، ثم ينعشه من المتحدير وكأنما يبعثه من الموت، فيصحو المريض متهللاً، ويضحك فرحاً بنجاح العملية ونجاته من الموت، تماماً على الصورة التي بينها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في نبوءته العظيمة.

#### \* بقاء اللجال حيًّا في الأرض وعلمه للغيب:

قد مرّ معنا في قصّة تميم الداري المروية في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم أنّ الدجال قد تنبأ بالغيب نبوءات صادقة، وأنّه كان حيّاً مقيّداً في دير منذ الزمن السابق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شكّ في أنّ هذا ـ عدا عن مخالفته للعقل والمنطق السليم \_ يُخالف أيضاً القرآن وأسس الإيمان والتوحيد في الإسلام كما هو معلوم للمسلمين أو العارفين بالإسلام.

ونظراً للأهميّة الخاصّة المتعلّقة ببعض المعتقدات الخاطئة التي بُنيت على المفهوم الخاطئ لهذا الحديث، نجد أنّ من الضروري البرهان على أنّه لم يكن إلاّ رؤيا تتعلق بنبوءة غيبية يصحّ فهمها بالتأويل المبني على التعليم القرآني الحكيم، في حين يضلّ المصرّ على الأحمد بحرفيتها ويصير أسير

عقائد خاطئة ليست من الإسلام في شيء، بل يصير نهباً للخرافة والخيال وقابلاً للشرك باسم الدين، وإليكم البيان:

جمع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس ذات يوم وهو يتهلل وجه وقال:

(يا أيها الناس. أتلاون لَم جَمعُتكم؟.... لأن تميماً الداري كان رجلاً نصرانياً فجاء فبايع وأسلم، وحادثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجّال.

حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهراً في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، فلدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابّة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقالوا ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة، قالت يا أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في (اللّير) فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمّت لنا رجلاً فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا (الدّير) فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاً وأشاده وثاقاً، مجموعة يداه إلى عنقه، ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد.

قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني أنتم، قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، فلعب بنا الموج شهراً، ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة... فقال أخبروني عن نخل بيسان، قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يُشمر؟ قلنا له نعم. قال: أما إنها يوشك ألا تشمر. قال أخبروني عن بحيرة طبريا، قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال! ما إنها يوشك كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك شأنها تستخبر؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك

<sup>&#</sup>x27; \_ لاحظ علاقة الدّير بالمسيح الدحّال في هذا الحديث، فهو مكان إقامته ومنطلقه!

أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر، قالوا عن أيّ شأنها تستخبر، قال هل في العين ماء، وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبروني عن نبي الأمّيين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قله ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه، قال: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال أما إنّ ذلك خير لهم أن يُطيعوه. وإني مُخبركم عني، إني أنا المسيح الدجّال وإني أوشك أن يؤذن لي بالخروج فأخرج، فأسير في الأرض فلا أدع أرضاً إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكّة وطيبة، فهما محرمتان عليّ…) صحيح مسلم.

يبدو ـ للمتفكّر ـ بكلّ وضوح أن هذا الحديث الشريف إنما يتحـدّث عن رؤيا وافقت رؤى صادقـة أخرى، وليس عن قصّة واقعيـة حقيقـة والبرهان كما يلى:

## \* أوّلاً ، البرهان اللغوي:

يتبين من البيان اللغوي لبعض مفردات هذا الحديث، أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما كان يحدث أصحابه عن رؤيا قصها عليه تميم الداري، وقد حاءت موافقة لرؤى صادقة، تتعلق بالدحال، كان قد رآها هو صلى الله عليه وآله وسلم ذاته، ففرح بتأكيد هذه النبوءة، وقال:

( أتدرون لم جمعتكم؟ ... لأنّ تميماً الداري ... حدّثني حديثاً وافقَ الذي كنتُ المحدّثكم عن المسيح الدجال.)

بحد في هذا المقطع من الحديث الشريف كلمة "حديث " وكلمة " وافق " وهما كلتاهما تُستخدمان في اللغة العربية للتعبير عن الرؤيا؛ فكلمة "حديث " هي المفرد من " أحاديث " التي تعني أيضا الرؤى، كما في قوله تعالى في سورة يوسف:

# ﴿ وَكَذَلُكَ يَجْتَبِيكُ رَبُّكُ وَيُعَلِّمُكُ مِنْ تَأْوِيلُ الْأَحَادِيثُ ﴾ الآية ٧

ثم نحد لفظة "وافق "الي تُشير هنا بكل وضوح إلى أنّ لفظة: "حديث "في هذا الحديث الشريف تعني: "رؤيا "، أي أنّ تميماً الداري قد حدّث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رؤيا صادقة رآها وجاءت موافقة لرؤى الرسول الكريم محمّد صلى الله عليه وآله وسلم عن الدجال التي كان يحدّث بها قومه.

## \* ثانيًا، البراهين والله لائل من عناصر القصة ذاتها:

إذا أمعنّا النظر في قصّة تميم الداري لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نجد أنها تحتوي على مجموعة عناصر لا يمكن أن تكون مقبولة إلاّ إذا كانت رؤيا تستلزم التأويل ومنها:

ا) أنها تحتوي على أنباء غيبية تتعلّق بالرسول وقومه وحروب وبلاد ومواقف ذكرها المسيح الدحّال وهي نبوءات ثبت صدقها؛ وبما أنه لا يمكن أن يعلم الغيب إلا الله تعالى أو من ارتضى من رسول ، بوحي منه عزّ وحل، فإنّه لا يصحّ الاعتقاد بأنّ كافراً كذّاباً دحالاً يعلم الغيب كالله أو كأنه نبيّ صادق من عند الله!

٢) نحد أن الدحال في هـذه الرواية يعد طاعة النبي الكريم محمد خيراً
 وينصح بها، وذلك بقوله: (أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه)، وهو في كلامه هذا يُعد صادقاً ولا يُعد دحّالاً، وهذا يُناقض دعواه وفِتنته!

٣) نحد في هذه الرواية أنّ الحيوان ( الجسّاسة ) تكلّم الناس بكلام فصيح مُبين يفهمه الناس، وهذا أمر مُحال في الواقع واليقظة كما هو معلوم. ثم إنّ لفظة الجسّاسة تُشير إلى التحسّس الذي هو سمة بارزة لدى أمم الحضارة الغربية بسبب تركيبتها العدوانية الحربية.

٤) يقول تميم الداري نفسه في هذه الرواية أنّه قد ركب السفينة مع ثلاثين رجل من لخم وجذام، ولم يَرِدْ في السيرة والتاريخ أنّ أحداً من الرحال من القبيلتين المذكورتين قد ذكر شيئاً عن هذه القصّة أو أيّدها!

ه) جاء في هذه الرواية أنة قد كان على ظهر السفينة المذكورة ثلاثون رحلاً، وأنّ الموج قد لعب بها فضلّوا عليها في البحر ثلاثين يوماً دون أن يقصدوا السفر هذه المدّة الطويلة، فكيف كان يمكن لهؤلاء الثلاثين أن يعيشوا على متنها مدّة ثلاثين يوماً دون ماء أو طعام كاف طوال هذه المدّة الطويلة ودون استعداد مسبق؟ ثم كم يجب أن يكون حجم هذه السفينة حتى تتسع لتخزين مؤونة من الماء والطعام وغير ذلك تكفي ثلاثين رجلاً مدّة ثلاثين يوماً هذا لو كانوا يعلمون أنهم سيضلّون شهراً؟ وهل كانت قبيلتا لخم وجذام تمتلكان مثل هذه السفن الكبيرة؟! وهل ذكرت الكتب والروايات المعنية أسماء هؤلاء الثلاثين أو أحداً منهم؟ مطلقاً!

٢) ثم أين هذه الجزيرة اليوم التي فيها وحوش أو دواب هُلبٍ متكلّمة
 ٢ (الجسّاسة)، وأين هذا الدّير الذي يوجد فيه هذا الإنسان الخارق المقيّد

بالحديد حتّى اليوم؟ ثم ألم يقدر الجغرافيون والمكتشفون على اكتشافها ومعرفة ما فيها حتى اليوم؟!

إنّ هذه الرواية لا بُمكن أنّ تؤخذ بحرفيتها - لأنها رؤيا - تُبيّن بأنّ الوحش ( المسيح الدحّال ) الذي كان مقيّداً بالحديد في دير في حزيرة في زمن رسول الله إنما كان هو الكهنوت المسيحيّ المتمثّل بالتعاليم المخالفة لهدي المسيح الناصري وتعاليمه في التوحيد وعبادة الله الواحد . ولقد كان رجال الدين المسيحي - الذين انطلق و في الزمن الحديث مبشرين بمسيحيتهم المنحرفة على متن حمار الدجال الناري ( السفينة البخارية ) ثم القطار البخاري شم الطائرة بأنواعها، إلى الهند ( في الشرق ) وأفريقيا وآسيا وأمريكا وغيرها من بقاع استعمارهم - في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقيّدين في الجزيرة البريطانية حامية الكنيسة المسيحية آنئذ، ولم يكونوا قادرين على الانتشار إلى الآفاق التي وصلوا إليها في زمننا الحديث بعد اختراعهم وسائط النقل الخارقة التي رمز إليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باسم ( حمار الدحّال )، فسفكوا الدماء، واحتلوا البلاد، وأذلوا العباد، وفتنوا الناس، ونهبوا الخيرات تطير وراءهم كيعاسيب النحل!

ولو أردنا إيراد تفصيل كلّ بيان في نبوءات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتعلّقة بخروج الدحال لوحدنا أن دقائق وتفاصيل تلك النبوءات تفوق قدرتنا على الإحاطة بجميع ما جاء فيها، وسيتبين لنا أن ثمّة نبوءات وآيات لا تزال بانتظار المستقبل ليبينها ويكشفها للناس في حقائق إعجازية جديدة تشهد على صدق رسول الله صلى الله عليه وآله

<sup>&#</sup>x27;\_ وهي جهة خروج الدحال كما في النبوءة النبوية الشريفة.

وسلم ورسالته العظيمة الإسلام وكتاب الله الجيد، وتدفع المفكرين المخلصين الذين يأبون حداع أنفسهم إلى التصديق بمحمد عليه الصلاة والسلام والدخول في دين الله العظيم الإسلام بدليل ما حاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إعجازات علمية متينة سطعت برهاناً عظيماً للعالمين.

ولا نزعم أنّ ما قدّمناه هنا هو البيان كلّه أو أنه لا يمكن أن يكون ثمة بيان غيره، بل إنّ بحث الدحال كنز من كنوز محمد صلى الله عليه وآله وسلم وستظلّ البشرية تجد فيه الكثير والكثير من آيات الله الإعجازية الداعية إلى التصديق بمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودين الله الإسلام، شريطة عدم التمسّك بالحرفية الخرافية الأسطورية المنافية لقواعد العقل والمنطق السليم، وعدم المكابرة بالباطل الأعمى بعد إدراك الحقيقة المبصرة!

# علاقة الدجال بيأجوج ومأجوج

إلى بحث الدجال أوسع من أن يغطيه باحث. كما أن له صلة بمواضيع كثيرة وهامة حداً؛ لذا فإنني أتوقع بأن الكثير من التآليف ستظهر عنه وتُبين للبشرية الكثير من الحقائق. وليس قصدي في هذا الكتاب الإسهاب أو الإحاطة بهذا البحث، فهو - كما قلت - أمر أكبر من ذلك بكثير. ولكن قصدي الأساس هو البرهان من كتاب الله تعالى وأحاديث رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والمكتشفات والحقائق العلمية الثابتة على أنّ المسيح الأعور الدجّال قد ظهر، بحسب نبوءات خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وأنّه يعيث الآن في العالم فساداً. ولكن إتماماً للقصد، لابد من التعرّض بشيء من البحث والبيان لمواضيع أخرى تتعلّق بخروج الدجال وتزيد البحث وضوحاً، ومنها خروج يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها وبضعة مواضيع أخرى ذات صلة ببحثنا هذا، وهي جميعاً قد جاء ذكرها في القرآن الكريم والحديث الشريف.

ومن المهم كثيراً الانتباه إلى حقيقة صلة هذه الأمور بسورة الكهف التي تتحدّث ببيان وتفصيل قرآنيين رائعين عن حقيقة الدجال ويأجوج ومأجوج وصلة ذلك بالإسلام ودعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وآلمه وسلم، كما أنها تُبيّن المصير المحتوم لهذه الأمم وظهور الإسلام كدين عالمي

واحد في نهاية المطاف يجمع الناس ويوحّد الخلق على دين محمّد مصداقاً لوعد الله في القرآن الجحيد:

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدين كله ﴾. التوبة: ٣٤

## \* ماذا في سورة الكهف؟

يمكن تلخيص مضمون سورة الكهف لمن أراد أن يتمعّن في معانيها يما يلي:

تبدأ هذه السورة ببيان الله تعالى أنه قد أنزل القرآن الجيد ليزيل الأخطاء التي تسرّبت إلى الكتب السماوية السابقة، ولينذر الذين يعتقدون باطلاً بأن الله سبحانه وتعالى قد اتّخذ ولداً، وينشرون هذه العقيدة الباطلة في الأرض ويضطهدون مخالفيها. وتُبيّن السورة أنهم بفعلهم هذا إنما يجلبون على أنفسهم غضب الله الذي سيحلّ بهم ويُنهي ظلمهم واستبدادهم وعقيدتهم الباطلة. إلا أن نهايتهم، بالرغم من كرههم للإسلام، لن تكون كبدايتهم. فقد كانوا في بداية عهدهم ضعفاء وعرضة للاضطهاد الشديد فرحمهم الله وأنقذهم من تلك المصائب والشدائد ووضعهم على طريق الازدهار والتقدّم، ولكنّهم، عندما أنعم الله عليهم بالغنى والرخاء، انغمسوا في أعمال وثنية وانكبّوا على الدنيا وتاهوا فيها ووقفوا من التوحيد والإيمان الحق موقف الظلم والعداء بدلاً من أن يُخلِصوا دينهم وإيمانهم وأعمالهم لله وحده.

وتُحذّر السورة المسلمين، وتحتّهم على أن يعوا أنفسهم ويتعلّموا الدرس من هذه الأقوام الضّالة ويَحذروا ـ وهم لا يزالون في حلّـة القوّة والمجد ـ من أخطار شرور ثلاثة هي:

الأوّل: إهمالهم في عبادة الله الحقّة.

والثاني: التهافت على متاع الدنيا والحبّ الشديد للمال .

والثالث: حياة الرفاهية والرخاء.

ونجد في مثال "الرجلين "صورة واضحة لقوة وغنى الشعوب المسيحية ومجدها وضعف وفقر وانحطاط المسلمين. حيث نجد الرجل الغين صاحب الجنتين يتباهى بغناه ويتفاخر على الرجل الفقير بازدراء واحتقار. ويبين المثل بأن تفاخر الرجل الغين (الأمم الغربية) بثروته وماله وكثرة عدده سوف ينتهي في نهاية المطاف بكارثة هائلة مروعة تنزل عليه من السماء فتجلب له الحزن والأسى وتؤدي إلى انحطاطه وزوال مجده وعظمته ودمار حضارته المادية الظالمة.

وتبين السورة بحثها في انحطاط الشعوب المسيحية الأوّل وانهيارها، وقيام الإسلام وانتصاره؛ ثم توضح الأوضاع التي ستتبع انتصار الإسلام فتُنبئنا بأنّه سيأتي وقت على المسلمين يبتعدون فيه عن الدين الحق، ويلهيهم حب الدنيا وسعيهم وراء الثروة والقوّة المادّية. وعقاباً لهم على ذنوبهم وضلالهم سيهب الله التقدّم والقوّة مرّة أحرى لهذه الشعوب المسيحية.

وتبيّن السورة الأحداث التي تتبع ذلك ببيان أنّ دماراً عظيماً سيصيب الأرض، وتنقسم شعوب الأرض إلى قوّتين يموج بعضهما في بعض، ويدمّر بعضهما بعضاً بعد أن يكونا قد تسببا في تفشي الظلم والاستبداد والفساد

إلى أقصى درجة. ولكن عندما تصل الأمور إلى هذا الحدّ فإن الله تعالى سوف يخلق ظروفاً من عنده تصدّ هذا الطوفان المدمّر الذي بات يهدّد بفناء البشرية والعالم أجمع، والذي بدا وكأنه لا قدرة لأحد بالتصدّي له وإيقاف زحفه ومدّه.

وتؤكّد السورة على أنّ المؤمنين سيقفون سدّاً منيعاً في وجه ضلال يأجوج ومأجوج ويكسرون بقوّة الله شوكتهم، وينصر الله دينه ويُعلي كلمته. / ( تفسير سورة الكهف ) للإمام بشير الدين محمود أحمد.

إن هذا البيان ليس تفسيراً لسورة الكهف وإنما هو إشارة إلى ما ذُكر فيها من بيان مختصر يتعلّق ببحث الدحال وحروج يأجوج ومأجوج. ويمكن للمهتم القيام بدراسة السورة بنفسه ومراجعتها في التفاسير وفهم ما يُرى فيها من بيان ونبوءات.

## \* يأجوج ومأجوج:

يَرِدُ على ألسنة الكثير من الناس خرافات كثيرة تتعلق بتسمية يأجوج ومأجوج التي وردت في القرآن الكريم والحديث الشريف. ولكن الباحث في المصادر اللغوية وكتب التفسير يجد بياناً آخر يتعلق بهاتين التسميتين، حيث حاء في المعنى اللغوي لهاتين الكلمتين في (لسان العرب) ما يلى:

" أحّج: الأحيج تلهّب النار... والأحّة والأحيج صوت النار. وأحّـت النار تئِـجّ وَتَوْجّ أَحيجاً الله التحت وتأحّجت، وقد أحّجها تأجيجاً. وأحّج بينهم شرّاً: أوقده. وقولهم القوم في أحّة أي في اختلاط. وقال أبوعمر: أجّ إذا

حمل على العدو.. وأجّ الرحل ينتج أحيجاً: صوّت. وأجّ يوجّ أجّاً: أسرع، قال الشاعر: " ساء بياية ثم أجّ بسيره ". وجاء في (التهذيب):

" أجّ في سيره يؤجّ أجّاً إذا أسرع وهرول.. والأحيج والأحاج والائتجاج: شدّة الحـرّ .. وماء أحاج) وهوالشديد الملوحة والمرارة.

وياحوج وماحوج: قبيلتان من خلق الله.. وجماء في الحديث أنّ الخلق عشرة المجزاء تسعة منها ياحوج ومأحوج.." / معجم " لسان العرب " لابن منظور، مادّة أجج

وجاء في ( التفسير الكبير ) للإمام الفحر الرازي في معـرض تفسـيره لقول الله عز وحل في سورة الكهف:.. إنّ يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض ما يلي:

" في يأحوج ومأحوج قولان، الأول: أنهما اسمان أعجميان موضوعان بدليل منع الصرف. والثاني: أنهما مشتقان، وقرأ عاصم يأحوج ومأحوج بالهمز. وقرأ الماقون: ياحوج وماحوج، وقرئ في رواية آحوج ومأحوج، والقائلون بكون هذين الاسمين مشتقين ذكروا وحوها، الأول: قال الكسائي: يأحوج مأخوذ من تأجّع النار وتلهّبها فلسرعتهم في الحركة سمّوا بذلك، ومأحوج من موج البحر. الشاني: أنّ يأحوج ماخوذ من تأجّع اللك وهو شدّة ملوحته، فلشدّتهم في الحركة سمّوا بذلك. ويأحوج من موج البحر، الشائي: أنّ الثالث: قال القتيبي: هو مأخوذ من قولهم أجّ الطليم في مشيه يهج أحمّا، إذا هرول وسمعت حفيفه في عدوه... واختلف في أنهما ما يماحوج ومأحوج من الجوج من الترك ومأحوج من الجبل واللايلم..

<sup>&#</sup>x27; \_ " التفسيرالكبير" للإمام الفخر الرازي المحلد ١١ الصفحة ١٧٠

وكذلك قال الرازي: " هما قبيلتان من حنس الإنس.. " ا وجاء في " دائرة معارف القرن العشرين " لمؤلفها محمد فريد وجدى:

".. وأما يأحوج ومأحوج فقبيلتان من ولد يافث. وقيل يأحوج من الترك ومأحوج من الترك ومأحوج من الترك ومأحوج من الجبل اللايلم، ومن الناس من وصفهم بصغر الجثة وقصر القامة حتى قالوا إن الواحد منهم لا يزياد في الطول عن الشير، ومنهم من وصفهم بطول القامة وكبر الجثة وأثبت لهم مخالب وأضراساً كأضراس السباع؛ وليس في الكتاب الكريم ما يدلل على شيء من ذلك، فقاد اقتصر على أنهم من الأقوام المفسدين في الأرض ولو كان فيهم شيء خارق للعادة لنبه عليه.

أمّا إفسادهم في الأرض فقيل كانوا يقتلون الناس ويأكلون لحومهم. وقيل كانوا يخرجون أيام الربيع فلا يتركون شيئًا أخضر إلاّ أكلوه ولا يابساً إلاّ حملوه.

نقول إنه لا يمنع أنهم كانوا قوماً أولي بأس يشنّنون الغارة على أولئك الأقوام الشاكين، فيكون معنى أنهم مفساون في الأرض أنهم يغزونهم فيجتاحون ثمراتهم ويقتلونهم ويسبون نساءهم. وعليه فلا محل لجميع ما يُروى من الأمور البعياة عن العقل بشأن يأحوج ومأحوج مادام لم تالل عليه إشارة من كتاب الله ولا من سنّة رسوله الصحيحة "

" دائرة معارف القرن العشرين " ـ محمد فريد وحدي، المحلد الأول، مادة أجمع

وهكذا يبدو من القرآن واللغة وكلام المفسرين والمفكّرين أنه ليس ثمة خرافة أو أُعجوبة تتعلّق بياجوج ومأجوج؛ فهم ليسوا سوى أقوام بشرية تتميّز بصفات معيّنة سنعود لتفصيل بيانها في الموضع المناسب.

ا .. المرجع السابق، ص: ٢٢٢ في تفسيره لقوله تعالى: (\* حتى إذا فُتحت ياجوج وماجوج \*).

ونقرأ في سفر حزقيال ـ الكتاب المقدّس نبوءة تتعلّق بخروج يأجوج ومأجوج تقول:

( يا ابن آدم اجعل وجهك على جوج ارض ماجوج رئيس روش وماشك وتوبال، وتنبًا عليه وقل: هكذا قال السيد الرب،ها أنذا عليك ياجوج رئيس روش وماشك وماشك وتوبال؛ وأرجعك واضع شكائم في فكيك وأخرجك أنت وكلّ جيشك خيلاً وفرسانًا، كلّهم لابسين أفخر لباس جماعة عظيمة مع أتراس مجان، كلّهم مسكين السيوف، فارس وكوش وفوط، معهم كلّهم بمجن وخوذة وجومر وكلّ جيشه شعوبًا كثيرين معك ). - حيوشه وبيت توجرمة من أقاصي الشمال مع كلّ جيشه شعوبًا كثيرين معك ). -

ويظهر بحسب الكتاب المقدس وهو المصدر الأول والأهم عن علمنا فيما يتعلق بيأجوج ومأجوج - أنّ روسيا وموسكو وتوبولسك التي تقع جميعها في المناطق الشمالية هي موطن هذه الأقوام. والمصادر التاريخية تؤيّد بدورها رواية الكتاب المقدّس عن يأجوج ومأجوج. وقد جاء في الكتاب المقدّس كذلك أنّ مأجوج هو الابن الثاني ليافث بين جومر ومداى حيث جاء:

( هؤلاء مواليا. بني نوح سام وحام ويافث ومن وُلــاد هـم مــن البنــين بعـاد الطوفان \* بنو يافث: جومر وماجوج وماداي وياوان وتوبال وماشك وتيراس)

سفر التكوين / الإصحاح ١٠١٠ - ٢

فبينما يمثل حومر ( الكمريين) الذين عاشوا شرقي تركيا، ومداي (الميديين) فقد كان مأجوج شعبًا عاش شرقي الكمريين وغربي الميديين، ولكن يظهر من سفر التكوين أنّ قائمة الشعوب المذكورة فيه تعبّر عن اصطلاح يشير إلى خليط من الشعوب البربرية المقيمة في أقصى شمال

وشمال شرقي المنطقة الجغرافية المشار إليها في الفصل المذكور... ففي سفر حزقيال الإصحاح: ٦ يرد اسم ماجوج باعتباره اسماً للأقوام الشمالية والتي قائدها وزعيمها يأجوج؛ وفي الوحي يُعتبر لفظ يأجوج ومأجوج كاصطلاح شامل لقوى الشرّ. وقد اعتبرهم يوسيفوس بأنهم السيكيثيون، ويعني هذا الاسم لدى الكتاب القدماء مجموعة من القبائل المجهولة والمتوحشة. وحسب (جرومي) فإنّ قبائل مأجوج كانت تقيم وراء القفقاس قرب بحر قزوين. وهذه هي المنطقة الشمالية ذاتها حيث عاش السيكيثيون، ويشير (هيرودوتس) إلى أنّ هؤلاء البدو (السيكيثين) جاؤوا من الممر الطبيعي الواقع بين جبال القفقاس وبحر قزوين وهو ممر دربند.

/ "الموسوعة اليهودية " تحت عنوان ( ياجوج )، و " تاريخ العالم للمؤرِّ عين " بحلد ٢، ص: ٢٨٥ وبناءً على ما جاء في الكتاب المقدِّس فإنّ قبائل يا جوج وما جوج قد حكمت بلاد فارس، وإنها لحقيقة تاريخية ثابتة أنّ فارس قد وقعت في أيدي السيكيثيين أو إمبراطور ميديا الذي حكم ( آكبتانا ) تسم استخلصها منه الملك كورش العظيم. "

تاريخ العالم للمؤرِّخين " مجلد ٢، ص : ٥٨٩

وهكذا يبدو واضحاً أنّ السيكيثيين أو يأجوج ومأجوج قد سيطروا على مناطق إلى الشمال والشمال الشرقي من البحر الأسود، وأنهم قد اجتازوا هذه المناطق من ممرّ دربند وغزوا واحتلوا وحكموا فارس، وأنّ الملك كورش ( ذا القرنين ) باني السد قد غلبهم فيما بعد وأنقذ فارس من براثنهم.

وأمّا ما يتعلق بذي القرنين وأنّه قد بنى سـدّاً منيعاً في وجه غزوات يأجوج ومأجوج، فإننا نجـد سـدّاً في المكان الـذي يـروي هـيرودوتس أنّ السيكيثيين كانوا يمرّون عبره لغزو فارس، ويُعرف هذا السدّ بسـدّ دربنـد. وتُشير الموسوعة البريطانية إلى هذا السدّ تحت عنوان (دربند) كما يلى:

( دربنا الو دربنت هي بلدة من فارس - القفقاس تقع في منطقة داغستان على الشاطئ الغربي لبحر قزوين الله الجنوب يقع الطرف المحاذي للبحر من هذا السد القفقاسي البالغ من الطول ٨٠ كم والمعروف بسد الإسكنار وهو الذي يسل الممر الضيق المسمّى بالباب الحديدي أو باب قزوين والذي يبلغ علوه في حالته الكاملة ٢٩ قاماً ( عشرة أمتار) وسماكته حوالي عشرة أقدام، وكان يشكّل بأبوابه الحديدية وأبراحه العديدة للمراقبة خطاً دفاعياً قوياً على الحدود الفارسية ).

( يشير هذا النص - من الموسوعة البريطانية - إلى وجود ساّ أقيم ليمنع ويحمي بلاد فارس من هجمات السيكينيين ( يأجوج ومأجوج) من الشمال. ويتبيّن من التحقيق التاريخي أنّ الذي بنى هذا السدّ هو الملك المؤمن كورش الذي صدّ بواسطته الغارات التي كان يشنّها السيكينيون ( يأجوج ومأجوج) على بلاد فارس، ولكّنها توقّفت بعد فتوحاته، مما يؤكّد حقيقة أنه قد أقام حاجزاً منع به تلك الهجمات، وأنّ هذا الحاجز هو سدّ دربند المعروف خطأ بجدار الاسكنار).

( تفسير سورة الكهف ) للإمام مرزا بشير الدين محمود أحمد

ولا شك في أنّ ثمة الكثير مما يمكن أن يتبيّن من الحقائق التاريخية حول قبائل وتاريخ يأحوج ومأحوج. ولسنا هنا بصدد إطالة البحث المتعلِّق بهم والتوسُّع فيه، بل القصد فقط هو بيان هويتهم في الزمن الماضي وحقيقتهم في زمننا الحاضر، وهي أنّ هذه الأقوام عندما لم تتمكن من التغلغل من الشمال حنوباً لاحتلال بلاد فارس التي كانت تطمع بخيراتها

بسبب إقامة سد ذي القرنين في وجهها، توجهت زاحفة باتحاه دول أوروبا فغزتها واستوطنتها، ثم عندما ظهرت المسيحية فيها دخلت في المسيحية، وهي تُشكّل اليوم الشعوب المسيحية الأوروبية الغربية، وبدلك تتوجّد في هذا العصر هوية المسيح الدجال مع يأجوج ومأجوج.

ولكننا إذا ما أخذنا بالحسبان الإشارات اللغوية والبيانية في النبوءات المتعلقة بخروج الدحّال ويأجوج ومأجوج، فإننا بحد أنّ لفظة المسيح الدحّال تشير إلى الكهنوت المسيحي المنحرف عن دعوة المسيح عيسى عليه السلام، وهم رجال الدين الذين أدخلوا الشرك في دين المسيح عليه السلام وزعموا أنّ الله قد اتخذ ولداً، في حين أنّ المسيح قد أمرهم بالتوحيد حيث نقراً تعليمه التوحيدي لأتباعه في الكتاب المقدّس (الإنجيل) حتى اليوم، يقول: { للرب إلهك تستجد وإياه وحده تعبد } من المناه المناه عليه المناه المناه

وقد ثبت من الأناجيل أنّ المسيح عليه السلام لم يعبد ـ طوال عمره ـ أحداً سوى الله وحده، كما أنّه لم يأمر أحداً بعبادته أو عبادة أمّـه. ومن كان عنده برهان على عكس هذه الحقيقة القائمة فليأت به!

وأمّا يأحوج ومأحوج فيشكّلان القوة الحربية العسكرية التي تتميّز بالسرعة والقدرة الهائلة على إشعال أوار الحرب والفتن وتأجيج المدن والقرى بالنار التي تنتشر في الأرض بسرعة وكثرة على حدب موج البحار مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ وهم من كلّ حدب ينسلون ﴾، حيث حاء في معاجم اللغة العربية أنّ الحدب اسم من أسماء الموج. وبما أنّ القمّة هي حدب أيضاً فإنّ في ذلك نبوءة تشير إلى أنّ هذه الأمم ستعتلي قمم كلّ شيء فتربّع على قمم التقدم والقوة في مختلف محالات الحياة والسياسية والعسكرية وغير ذلك من النشاطات البشرية).

وهذا هو الحاصل اليوم بكل وضوح حيث تُحسِّد دول العالم الغربي ذلك التفوَّق.

وهكذا فإنّ المؤشرات النبوءاتية في أحــاديث الرسـول الكريـم محمـد صلى الله عليه وآله وسلّم وكتاب الله المجيد ترســم لنــا ببيــان واضـح مبــين وبإعـحاز مفحم صورة ومواصفات العصر الذي نعيشه، وبدّقة مذهلة!



# بحثاً عن المسيحية الحقة! (التي بشر بها المسيح الناصري عليه السلام)

أيس قصدنا في هذا الفصل أن ندرس المسيحية المستحدثة بالمقارنة مع تعاليم المسيح الأصيلة في جميع نواحيها كما يعرضها الإنجيل، وإنحا لا بدّ لبحثنا من تبيّن وجهة المسيحية التي أسسها المسيح لنتمكّن من تبيّن الوجهة التي انحرفت المسيحية الحديثة والمعاصرة عنها وخرجت بها بعيداً عن المسيح وتعاليمه الحقة التي لو اتبع سبيلها المسيحيون اليوم كما اتبعه المؤمنون الأوائل من أتباع المسيح الناصري عليه السلام لتلاقت المسيحية مع الإسلام واتحدت معه في دين الله الواحد ولظلّت الإنسانية على النهج القويم الذي يهدي إلى السلام، ولما كان للدحال وقواه يأجوج ومأجوج عطر يُذكر أو يُخشى منه ولامتنع ظهوره.

وقبل أن نلقي نظرة تحقيقية مخلصة على شخصية القديس بولس لبيان حقيقة دوره في العقيدة المسيحية المعاصرة، لابدّ من أن نلقي الضوء على تعاليم المسيح الحقّة كما يبيّنها الكتاب المقدّس.

# \* تأكيد المسيح على التزامه بشريعة الكتاب المقدّس (الناموس):

من المعلوم أن المسيح الناصري قد حاء مُصدّقا بشريعة موسيى والأنبياء، وقد ألزم نفسه بها وأكّد على أتباعه أن يلتزموا بها وبيّن لهم أنه لم يأت لينقضها، بل ليُتمّ ويُكمل العمل بها فقال:

{ لا تظّنوا أني جئت لأنقض الناموس والأنبياء \* ما جئت لأنقض، بل لأكمل \* فإني الحق أقسول لكم، لا كمل \* فإني الحق أقسول لكم، إلى أن تنزول السماء والأرض، لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكلّ }.
متى . الإصحاح: ٥ العدد ٦

وهكذا فقد أكّد المسيح الناصري عليه السلام ـ بهذا التعليــم ــ علـى أتباعه أن يلتزموا بشريعة موسى والأنبياء ( الناموس ).

وكلام المسيح هنا واضح بين بأنّه لن ينقض حرفاً واحداً من شريعة موسى والأنبياء في الكتاب المقدّس، بل على العكس فهو قد جاء ليُتمّ ويكمل العمل بهذه الشريعة وهذا الناموس الذي ما لبث (بولس) أن وصفه بأنه (لعنة) وحضّ المسيحيين على تركه، مخالفاً بذلك أهم تعاليم المسيح، كما سنرى عما قليل!

## \* تعاليم المسيح التوحيدية:

نقرأ في إنجيل متى - الإصحاح الرابع تأكيد المسيح على عقيدة التوحيد في شريعة موسى، فيقول:

### { مكتوب: للرب إلهك تسجد وإيّاه وحده تعبد } متى ١٠١٠

ويعرف العالمون بالكتاب المقدّس أن المسيح عليه السلام قد عمل بهذا التعليم التوحيدي على تأكيد تعليم الله لموسى في الكتاب المقدّس حيث قال له:

إلا يكن لك آلهة أخرى أمامي. لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً، ولا صورة مما في السماء من فوق، وما في الأرض من تحت، وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأني أنا الرب الهلك غيور كم سفر الحروج: الإصحاح ٢٠ / العدد ٣ ـ ٥

وعندما سئل المسيح عن الوصية الأولى العظمى أكّد أيضاً على الوصية العظمى للكتاب المقدّس في شريعة موسى فقال:

{ تحبّ الربّ إلهك من كلّ قلبك، ومن كلّ نفسك، ومن كلّ فسك، ومن كلّ فكرك، ومن كلّ قدرتك. هذه هي الوصية الأولى العظمى }

إنجيل مرقس: ١٢ ـ ٣٠ و إنجيل متى ٢٢ ـ ٣٨

وأمّا هذه الوصية التي أكّد عليها المسيح فهي ذاتها الوصية الأولى في الكتاب المقدّس حيث نقراً:

﴿ اسمع يا إسرائيل! الربّ إلهنا رب واحد فتحبّ الرب إلهك من كلّ قلبك، ومن كلّ نفسك، ومن كلّ قوّتك ﴾ سفر التنية: ٦ ـ ٥٠٤

ونقرأ وصيّة المسيح لتلاميذه بأن لا يدعوا مع الله أحداً، فيقول في إنجيل متى ٢٣: ٨، ٩ :

﴿ لا تدعوا لكم أباً على الأرض، لأنّ أباكم واحد في السماوات } كما أنّ المسيح قد ذكر الله عز وجل بقوله:

*{ إِلَّمِي وَإِلْمُكُم }* يوحنا: ٢- ١٧

وكذلك يعلم الأحوة المسيحيون جميعاً نداءه الشهير من فوق الصليب:

{ إيلى إيلي، لما شبقتني } أي ( إلهي إلهي، لماذا تركتني )

متى ۲۷: ۲۲ ٢

والسؤال هنا:

مَن تركَ مَن؟!

هل ترك الإله بعضه، أم أنّ العبد يستغيث بربّه؟

ويشهد الإنجيل أنّ المسيح كان دائماً يعبد الله وحده ويدعو الله وحده، وأنّه لم يدْعُ أحداً يوماً إلى عبادة غير الله وحده، كما أنّه أكّد على كونه رسولاً من عند الله جاء ليدعو قومه ويعرّفهم على الإله الواحد، وأنّه هو المسيح المرسل من عنده، حيث نقراً في إنجيل يوحنا نداءه لربه رافعاً عينيه ويديه إلى السماء وهو يقول:

{ وهذه هي الحياة الأبدية: أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحسلك، ويسوع المسيح الذي أرسلته } يرحنا: ٢٠ ١٧ .

إذن ثمة الإله الواحد الذي أرسل، ويسوع الرسول الذي أرسله الإله الواحد.

وهكذا فقد أكّد المسيح على حقيقة أن الله أحد، وأما هو فلم يكن إلا المسيح الذي أرسله الله ليعلم الناس الحياة الأبدية من خلال معرفة أن الله هو الإله الحقيقي وحده، ولا يزال الإنجيل يؤكّد هذا التعليم المسيحي الحق، فكيف خرج بولس عن هذا التوحيــد المسيحي إلى عقيـدة التثليث؟!

## \* تعاليم القدّيس بولس:

في ( الإنجيل كتاب الحياة، ترجمة تفسيرية ) نقراً في مقدّمة سيفر أعمال الرسل ص ١٥٦ ما يلى:

" استمرّت الكنيسة المسيحية في نشاطها وغوها رغم الاضطهاد الشاديد الذي كان يهدف إلى خنق المسيحية في مهدها؛ حتى إننا نرى بولس الذي كان من أكشر المضطهادين حاسة، يتحوّل إلى رسول للأمم يحمل الإنجيس في أرجاء الإمبراطورية الرومانية. وهكذا خرجت المسيحية من النطاق اليهودي.."

ويتحدّث سفر أعمال الرسل عن شاؤل ( بولس ) فيقول:

﴿ أُمَّا شَاوُلَ فَكَانَ يُحَاوِلَ إِبَادَةَ الْكَنيسَةَ، فَيْلَهُبُ مَـنَ بِيتَ إِلَى بِيتَ وَيَجِرَّ الرجال والنساء، ويُلقيهم في السجن ﴾

أعمال الرسل: ٨ ـ ٧، المرجع السابق، ص: ١٢٨

ويتحدّث بولس عن نفسه وكيف أنّه كان يضطهد أتباع المسيح الناصري عليه السلام، فيقول:

{.. كنت أعتقل أتباعه من الرجال والنساء، وأزجّ بهم في السجون } اعمال الرسل ٢٢: ٥، ويقول أيضاً:

<sup>&#</sup>x27;- دار الثقافة المصرية، القاهرة، ط ١٩٨٣.

إن فألقيت في السجن عدداً كبيراً من القدّيسين. وكنت أعطي صوتي بالموافقة عندما كان المجلس يحكم بإعدامهم. وكم عندما كان المجلس يحكم بإعدامهم. وكم عندبهم في المجامع كلها لأجبرهم على التجديف. وقد بلغ حقدي عليهم درجة جعلتني أطاردهم في المدن التي خارج البلاد } اعمال الرسل: ٢١-١١

" وشاؤل هو ما يعرف الآن باسم القديس بولس وقد كان من طائفة الفريسيين اليهودية التي جاء في (تاريخ الكنيسة) أنها كانت أشاء طوائف اليهود بُغضاً للمسيح!. كان بولس متعدّد النشاط فلا وكان مفطوراً على فرط الخيال. وكانت نفسه مملوءة بذكريات الفلاسفة "وتكشف لنا الدراسة المفصّلة لرسائل بولس الكبرى النقاب عن مزيج من الأفكار التي تبدو لأول وهلة غريبة حقاً، فهي مزيج من الأفكار التي تبدو لأول وهلة غريبة حقاً، فهي مزيج من الإفكار التي تبدو لأوساط الوثنية اليونانية ومن الذكريات الإنجيلية والأساطير الشرقية في ويتحدّث بولس عن نفسه في أعمال الرسل، وبدلاً من أن يقول أن مواجهة مع السلطات:

{ أنا رجل يهودي كم \_ اعمال الرسل: ١٨ -٢٢ .

{ . . كنت فريسياً تابعاً للمدهب الأكثر تشدّداً في ديننا }

أعمال الرسل: ٤ - ٢٦

إ. أن لي رجاء بأن يحقق الله ما وعد به آباءنا. ومازالت أسباط شعبنا الاثني عشر تواظب على العبادة ليل نهار راجية تحقيقه }.
 اعمال الرسل: ٧- ٢٦.

<sup>&#</sup>x27; – ( تاریخ الکنیسة ) جون لوریمر، دار الثقافة ۱۹۸۲ ـــ ص ٥٣.

<sup>&#</sup>x27; - ( بابوات الحي اليهودي ) يواكيم برنز ــ دار إحسان، دمشق ١٩٨٣.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> - ( حياة الحقائق ) جوستاف لوبون ـ ط الحلبي ١٩٤٩، ص: ١٦٣، ١٨٧.

<sup>&#</sup>x27; - ( المسيحية نشأتها وتطورها ) شارل جنيبر، ط الكتبة العصرية، ص:٧٠.

وقاد شاؤل ( القديس بولس ) حملات العنف والاضطهاد ضد المؤمنين الأوائل من أتباع المسيح عليه السلام، وبدأت سياطه تمزّق أجسادهم بتصريح من السلطات!، وفرّ أتباع المسيح هرباً من الاضطهاد.

وبدون مقدّمات دخل شاؤل ( بولس ) النصرانية، وانتقل من كرسي الجلاّد إلى كرسي القاضي! وأثار هذا التحوّل حيرة العلماء والباحثين. ثم أطلق شاؤل على نفسه اسم بولس.. وأسّس المسيحية الحديثة بعناصرها الجديدة التي خرج فيها كلّياً عن مسيحية السيّد المسيح عليه السلام!

وكان بولس سبّاقاً إلى قبول فكرة (انفصال) المسيحية عن الليهودية، ومهّد بإنشاء العقيدة المناسبة . وكان من الملاحظ، منذ بدء حياة بولس المسيحية العملية أنّ الحقل الحقيقي لعمله هو الأمم ...

ويتفاخر يواكيم بنز صاحب كتاب ( بابوات من الحيّ اليهودي ) \_ وهو من كبار الشخصيات اليهودية الأمريكية المعجبة ببولس \_ فيقول عنه إنه حرّر المسيحية من القيود التي وضعها المسيح .

إنّ هذا البيان يجعلنا في مواجهة مكشوفة مع السؤال الصّارخ:

ومن هو الذي خول بولس السلطة لأن يحرر المسيحية من المسيح؟!

إنّ بولس الذي لم يلتق بالمسيح ولم يره أبداً، لم يحرّر المسيحية من المسيح فحسب، بل قد خرج بالمسيحية عن تعاليم المسيح وصار هو أبا

<sup>· - (</sup> مواقف من تاريخ الكنيسة )، الثقافة ١٩٧٨

۲ ( بابوات من الحي اليهودي )، ص: ۷٤، ۱۱۲

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> ـ ( تاريخ الكنيسة ) جون لۈريمور، ص: ٦٢

<sup>·</sup> \_ ( بابوات من الحي اليهودي )، ص: ٧٤

المسيحية الحديثة. فكيف أحدث بولس ثغرته في حدار المسيحية، وكيف أحرج المسيحيين منها؟

تقول الإجابة إنّ بولس قد ادّعى أنّه رأى المسيح ذات ليلة على طريق دمشق! وكان هذا هو جواز المرور. ويستغرب الدارس لأقوال بولس في سفر أعمال الرسل وهو يروي رؤياه العجيبة التي عيّن نفسه من خلالها ودون شهود عليها - رسولاً للمسيح وقيّماً على المسيحية وتعاليمها،حيث يجد تناقضاً واضحاً يثير شكوك الباحثين المخلصين حول مصداقية رؤيا بولس هذه و المذكورة في سفر أعمال الرسل الإصحاح: ٩ و ٢٧ و ٢٢، إذ عندما يمعن الباحث المحقق النظر في هذه الرؤيا لا يملك إلا الاعتراف بأنها متناقضة بشكل واضح، إذ في الوقت الذي لا يمكن لرجل أن ينسى تلك الواقعة - التي يُفترض أنّ إيمانه يقوم عليها - وأنّ هداية العالم جميعه تقوم عليها أيضاً؛ نكتشف في رؤيا بولس - من خلال روايته إياها حتاقض بعضها مع بعضها الآخر بشكل يفرض على العقل المخلص الشك وعدم اليقين، فنقرأ مثلاً عن رواية بولس لرؤياه في أعمال الرسل، الإصحاح: ٩ العدد ٨ أنه:

{ أبرق حوله نور من السماء فسقط على الأرض وسمع صوتاً قائلاً له شاؤل شاؤل.. أمّا الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين السمعون الصوت ولا ينظرون أحاداً }.

في حين نجده يروي ما يُخالف ذلك تماماً في أعمال الرسل الإصحاح ٢٢: ٩ حيث يقول:

<sup>&#</sup>x27;ـ وفي (الكتاب المقدس) منشورات دار الحياة أعمال الرسل ٩: ٨ ( وقفوا مبهوتين )

<sup>&#</sup>x27;ـ في لالمرجع السابق ( لا يرون ) أعمال الرسل ٩: ٨

# { والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا ولكّنهم لم يسمعوا صوت الذي كلّمني}.

قارن بأنّ الآخرين الذين معه:

﴿ وَقَفُوا صَامَتِينَ يَسَمِعُونَ الصَّوْتِ وَلَا يَنْظُرُونَ أَحَدَاً ﴾. بـ: ﴿ نَظُرُوا النَّورِ وَارْتَعْبُوا وَلَكَّنْهُمْ لَمْ يَسَمِعُوا صَوْتَ اللَّذِي كُلَّمْنِي ﴾. قارن:

(يسمعون الصوت) × (لم يسمعوا)! ( لا ينظرون ) × (نظروا)!

فهل يمكنك أن توافق على أنّ الذي يسمع ولا يرى هو تماماً كالذي يرى ولا يسمع؟!

وهل تُصدّقُ هاتان الروايتان بعضُهما بعضاً، أمّ أنّ كلاً منهما تكذّب الأخرى بكلّ قوّة وتأكيد؟

وإذا ما حاولتُ جاهداً إقناعك بأنّ راوي هاتين الروايتين هـو رجـل صادق، فهل تَقبل منّى وتُصدّقني؟

و لم لا؟

وكذلك نجد اختلافات وتناقضات أخسرى في رواية القدّيس بولس عن تعيين المسيح له رسولاً، غير أننا الآن لسنا بصدد دراسة هذا البحث شاملاً وإنما كان هذا مجرد لفت النظر.

والغريب أن بولس لا ينفي عن نفسه الكذب في قضية الدين والتبشير؛ بل يعترف به ويُثبته على نفسه بكل فخر. ففي حين لم يُعلَّم المسيح عليه السلام أتباعه المؤمنين إلا الصدق والحق نجد بولس يقول:

قر ولكن، إن كان كدبي يجعل صدق الله يزداد لمجده، فلماذا أدان الله يزداد المجده، فلماذا أدان الله بعد باعتباري خاطئاً إلى رسالته إلى روما: ٢-٧

ونقرأ في رواية أخرى قول بولس:

{ ولكن إن كان بكذبي قد ازداد صدق الله لمجده فلماذا أدان أنا بعد دينونة خاطىء } 1- الرسالة إلى أهل روسية: ٣: ٧.

والأسئلة التي لابدّ من طرحها هنا هي:

هل يصحّ الزعم بـأنّ المسيح عيسى النـاصري كـان يمكـن أن يقبـل الكذب من أتباعه، أو أن يسنّه قدّيسوه ولو في سبيل الدين والتبشير؟!

وهل كانت سسيحية المسيح ـ وهـي ديـن الله الحـق - بحاجـة إلى الكذب كوسيلة للانتشار بدلاً من الحق والصدق؟!

وهل يصح أنّ الله تعالى يحتاج إلى بشرٍ يزيـدون صدقَه \_ صـدق الله سبحانه \_ وجحده بالكذب؟!

وهل نستطيع القول إنّ رجال الدين المسيحي ومبشريه يُبيحـون الآن الكذب للمسيحيين لإعلاء بحد الله عملاً بتعليم بولس؟!

وأي بحدٍ يعلو لله بالكذب؟!

وأيّة عقيدة صادقة يمكن أن تؤخذ من تعليم يُبّرر الكذب لنشر صدق الله ودينه؟

وكيف يمكن إثبات مصداقيتها؟!

 زعمه - ممّا جعله يعترف متفاحراً بكذبه مطالباً بتقدير ذلك الكذب باعتباره عملاً بطولياً تقيّاً ليقول:

﴿ وَلَكُنَ إِنْ كَانَ كُذِبِي يَجِعَلَ صَلَقَ الله يزداد لَجِيده، فلماذا أدان أن بعد باعتباري خاطئاً ﴾؟!

ما كان المسيح إلاّ صادقاً.

وما كانت المسيحية إلاّ دين الله الصادق الحق.

وما كان المسيحيون من أتباع المسيح عليه السلام إلاّ صادقين.

ولا يقبل المسيح ولا الله إلاّ الصادقين. ولا يمكن قبول ما يُخالِف هذا الحق بأيّ صورة كانت وتحت أي مبرر!

الله وحده يعلم الثمن الباهظ الذي دفعه المسيحيون الأوائل لقاء صدقهم وصدق إيمانهم وإصرارهم الإيماني المشهود، فكيف يمكن قبول داعية يأتي من بعدهم يبرّر الكذب لنشر المسيحية أو مجد الله بالكذب!

وبدأ بولس، بعد رؤياه العجيبة المتناقضة، يُطلِق تصريحاته الغريبة الـــــــق قدّم فيها آراء لا تستند إلى وقائع مثبتة، فقال:

﴿ . أيها الأخوة: إنّ الإنجيل الذي أبشّركم به ليس إنجيلاً بشريًا (!) فلا أنا تسلّمته من إنسان ولا تلقّنته تلقيناً، بل جاء بإعلان من يسوع نفسه كإ رسالة بولس إلى أهل غلاطية: ١ - ١١، ١٢

ولم يقدّم أيّ دليل!

ولم يكن لديه أيّ شهود على زعمه ذلك! ولم يسأله أحد عن دليل ولا شهود!

بل أخذوا منه ما أراد، تماماً كما أراد!

تحت عنوان " الاخراق.. ثغرة في جدار المسيحية " يحقّ ق الأستاذ سعيد أيوب في كتابه: ( المسيح الدجال قراءة سياسية في أصول الديانات الكبرى) في أصول المسيحية الحديثة فيكشف النقاب عن حقائق تاريخية موتّقة تفيد أن شاؤل ( القديس بولس ) مضطهد ومعذب المسيحيين الأوائل الذي يعد الآن أبا المسيحية الحديثة قد أحدث ثغرة في حدار المسيحية بتوحيه يهودي مدروس فيقول: عندما يكون الأذى المكشوف غير مضمون النتائج، يتبع البهود الطرق الخفية ذات النتائج المؤكَّدة، وهذه الطرق هي سراديب الأعمال السرّية. ويعلّق الأستاذ أيوب في الهامش على الأعمال السرّية لليهود فيقول: إن الأعمال السرّية لليهود لها وجوه متعلدة ومنها الذي يعمل تحت ستار الجمعيات الخيرية. ومنها الذي يعمل على تحديد نسل المسلمين خاصة. ومن الجمعيات السرية التي تعمل على تحقيق أهداف اليهود الروتاري واللايونز وشهود يهوه.. وغيرها \. ويتابع فيقول بأنّ أعرق الجماعات السريّة التي صنعها اليهود لتسيير وكوي الأحداث في اتجاه الدجال هي الماسونية.

وعندما سُئل اليهودي راكتشت عن الماسونية قال:

" الماسونيون الأحرار هم الذين يبنون المملكة اليهودية العالمية " ".

<sup>&#</sup>x27; - " المسيح الدحّال قراءة سياسية في أصول الأديان " لمؤلفه الأستاذ سعيد أيوب، طبعة دار الاعتصام - ص: ٣٧.

 <sup>&</sup>quot; - " المخططات التلمودية " أنور الجندي، ص: ١٤٧.

#### وقال دوږي:

" الماسونية جمهور كبير من مذاهب مختلفة يعملون لغاية واحدة هي إعادة الهيكل الذي هو رمز دولة إسرائيل. ولكن لا يعلم هذه الغاية إلا قليل" أ.

إذن هناك القلّة التي تعرف وتلوي \_ في اتجاهها ولخدمة مصالحها وأهدافها \_ الكثرة التي لا تعرف. ومن الحقائق التي صنعتها القلّة التي تعرف وسيطرت من خلالها على الكثرة التي لا تعرف، هي خطة حرف المسيحية وتحريفها بمكر يهودي محكم أخرج المسيحية من مسيحية المسيح عليه السلام إلى مسيحية بولس ( شاؤول ) أكبر مضطهدي ومعذبي أصحاب وأتباع المسيح من المؤمنين الأوائل!

وهكذا تغلغل بولس - الذي لم ير المسيح - في بعض عقول القوم بإنجيل زعم أنه قد تسلّمه من المسيح الذي نفى عنه كونه إنساناً، وتلك كانت نكبة الخروج على المسيح فقد جعله بولس إلهاً، في حين أنّ المسيح قد أكّد على أنّه عبد لله الذي هو وحده إلهه كما هو إله أتباعه المؤمنين فقال عن ربّه:

## **{..وإلهي وإلهكم** } يوحنا ٢٠:١٧

وكما رأينا فقد كان المسيح يؤكّد طوال عمره على حقيقة أنّ الرب إله واحد، حيث نقرأ في الإنجيل ما يلي:

<sup>&#</sup>x27; - " عن كتاب " المسيح الدحال قراءة سياسية في أصول الأديان " سعيد أيوب، ص: ٧٧.

{ فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون فلما رأى أنه أجابهم حسناً سأله: أية وصية هي أولى الكلّ فأجابه يسوع: إنّ أولى الوصايا جهيعاً: اسمع يا إسرائيل: ( الربّ إلهنا ربّ واحد) مرنس ١٢: ٢٩، الإنجيل كتاب الحياة ... فقال له الكاتب: صحيح يا معلّم حسب الحق تكلّمت، فإنّ الله واحد وليس آخر سواه أ } / أي الله أحد ولا إله إلا الله / مرنس ١٢: ٣٣، الإنجيل كتاب الحياة

وهذا ما أكّده القرآن الكريم عن المسيح الناصري عليه السلام حيث يقول لربّه عز وجل:

وهذا يذكّرنا بقول المسيح في الإنحيل عن ربه:

﴿ اللهي والهكم } - الجيل برحنا ١٧:٢٠. وهذا يعني أنه لم يكن يتحدّث عن نفسه إلا باعتباره إنساناً نبياً من عند الله. وهذه هي الحقيقة الإيمانية التي كان يؤمن بها أتباع المسيح من المؤمنين الأوائل، فهم لم يكونوا يعتقدون به إلا كإنسان نبيّ مقتدر في القول الحقّ المبين أمام الله والناس، حيث نقراً في إنجيل لوقا الإصحاح: ٢٤ العدد ١٩ - ٢١ ما يلي:

{.. أأنت وحدك الغريب النازل في أورشليم، ولا تعلم بما حدث فيها هذه الأيام؟، فقال هما: ماذا حدث؟ فقالا ما حدث ليسوع الناصري. هذا الإنسان كان نبياً مقتدراً في الفعل

١١ - ما بين المعترضتين الماثلتين من المؤلّف

لهذا يعد الخروج بالمسيحية عن توحيد الله إلى تأليه المسيح خيانة لمسيحية المسيح وخروجاً عنها. ويبدو أنّ الكاردينال دانيلوا قد تفهم الخط البولسي عندما قال:

".. إن المسيحيين المخلصين يعتبرون بولس خائناً، وتصفه وثائق مسيحية بالعدق، وتتهمه بالتواطؤ التكتيكسي." عن كتاب (حقيقة النشير) أحمد عبد الوهاب، ص: ٥٩.

ويقول مايكل هارث في كتابه المئة الأوائل:

".... وإنّ عادداً من الباحثين يرون أنّ مؤسس الديانـة المسيحية هـو بولس وليس المسيح. وليس من المنطق في شيء أن يكون المسيح مسؤولاً عمّا أضافته الكنيسـة أو رجالها إلى الدين المسيحي، إذ أن كشيراً ممّا أضافوه يتنافى مع تعاليم المسيح نفسه ".

عن مجلَّة " أكتوبر " العدد: ١٠١ - ١٠٦

ويقول موريس بوكاي:

".. إنّ بولس كان أكثر وجوه المسيحية موضعاً للنقاش. وإذا كان قد اعتبر خائناً لفكر المسيح، فذلك لأنه قد كوّن مسيحية على حساب هؤلاء الذين جمعهم المسيح حوله لنشر تعاليمه. ولم يكن بولسس قد عرف المسيح في حياته "

( دراسات في الكتب المقدّسة ) بوريس بوكاي، ص: ١٠١

وهذا هو أيضاً رأي تلاميذ المسيح الذين لم يقبلوا بولس ولم يثقوا به، حيث نقراً في سفر أعمال الرسل:

{.. ولما جاء شاؤول ( بولس ) إلى أورشليم، حاول أن يلتصق
بالتلاميا، وكان الجميع يخافونه غير مصادقين أنه تلميا، }

أعمال الرسل: 9 - ٢٦

# \*المسيح يؤكّد على الالتزام بالناموس وبولس يعتبره لعنة!

لقد رأينا كيف أكّد المسيح عليه السلام لأتباعـه بأنـه لم يـأت لينقض الناموس والأنبياء بل جاء ليكمل ويُتمّ، فقال:

{ لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس والأنبياء. ما جئت لأنقض، بل لأكمل. فإنني الحق أقول لكم: إلى أن تنزول السماء والأرض، لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل } / متى - الإصحاح: ٥ ، العدد: ١

ولذلك فقد فهم المؤمنون من المسيحيين الأوائل بأن الإيمان وحده لا يُبرر الإنسان بل لا بدّ من الأعمال الصالحة ليتبرّر بها، ونقرأ مصداقاً لهذا الإيمان المسيحي الحق في رسالة يعقوب أخيي يسوع المسيح حيث يقول:

قرون إذاً أنه بالأعمال يتبرّر الإنسان لا بالإيمان وحده 
 عقوب، الإصحاح الثاني، العدد ٢٥ و ٢٦ ( الإنجيل كتاب الحياة ص ٣٢٣ )

وكذلك يقول في رسالته إلى المؤمنين الأوائل:

# في الم إخوتي، هل ينفع أحداً أن يدّعي أنه مؤمن، وليسس له أعمال تُثبت ذلك، هل يقدر إيمانه النظري أن يُخلّصه؟ }

1: 31

ويؤكّد متابعاً فيقول:

﴿ هَكَا الرَّى أَنَّ الإيمان وحاده ميَّت ما لم تنتج عنه أعمال }

1: 11

ويطرح يعقوب في رسالته حدلاً منطقياً يدحيض فكرة الترّر بالإيمان وحده من غير عمل فيقول:

﴿ وَإِلاَّ فَكِيفَ نَجِيبِ مِن يَعْتَرْضَ قَائِلاً: " أنت تدَّعِي أنكَ مؤمن ولا تُشبت إيمانك بالأعمال! أمّا أنا فأظهر إيماني بأعمالي، فكيف تكون مؤمناً وأنت لاتعمل أعمالاً تُظهر الإيمان مُحالاً مدن مؤمناً وأنت لاتعمل أعمالاً تُظهر الإيمان محالاً الم

ثم يقول في موضع آخر من رسالته:

{ وهذا يؤكّد لك أيها الإنسان الغبي، أنّ الإيمان الذي لا تنتج عنه أعمال هو إيمان ميت } - ٢: ٢٠ أي لا قيمة له ولا بحاة فيه.

كان هذا هو إيمان المسيحيين الأوائل الذين نهلوا مباشرة من المعين الصافي لتعليم المسيح الناصري عليه السلام.

ومن المعلوم في التاريخ الإنساني أن البشرية جميعاً وعلى المتلاف مذاهبها تحترم الأنبياء وشريعتهم وتعاليمهم السامية وتعتبر أنهم كانوا مصلحين احتماعيين حاؤوا بالخير والعدل والرحمة لأقوامهم، وبالإضافة إلى هذا التقدير فإنّ المؤمنين جميعاً يرون شرع

الله وناموسه الذي حاء به الأنبياء حيراً عظيماً ونعمة كبيرة للبشرية، ولم يحدث في التاريخ أبداً أن شحب الفكر الإنساني شريعة الأنبياء وتعاليمهم السامية التي يشهد التاريخ أنها لم تأت إلا بالخير والعدل والسلام، ولكن بالرغم من هذه الحقيقة المؤكّدة فقد طلع بولس على الناس بتعليم حديد لم يخالف به الفكر والمنطق والتاريخ البشري فحسب، بل حالف أوّل ما حالف المسيح نفسه والكتاب المقدّس وناموس موسى والأنبياء، ذلك الناموس الذي أعلن المسيخ عليه السلام أنه لم يأت لينقضه بل ليُكمله ، وذلك بدعوة الناس إلى العمل عليه حق العمل، كما أعلن عليه السلام أنه لم يزول من ناموس الله وشرعه حرف أو نقطة إلى أن يرول الكون. حتى يكون الكلّ .

فبماذا طلع بولس على الناس؟!

من المتناقضات التي يصعب قبولها في تعاليم بولس هو تناقضه مع نفسه في مسألة موقفه من الشريعة، حيث نقرأ في رسالته إلى روما بياناً يتوافق مع إيمان المسيح والمؤمنين الأوائل رغم أنه هو ذاته قد أقام عقيدته على نقيض ذلك البيان، يقول:

{ فليس سامعو الشريعة هم الأبرار أمام الله، بل العاملون بالشريعة، بالشريعة يُبرّرون . } / الرسالة إلى روما: ٢ - ١٣ .

والغريب أنه بالرغم من تعليمه هذا يعود فيناقض نفسه ويخالف المسيح والناموس والأنبياء فيقول:

<sup>&#</sup>x27; – أي حتى يُنزل الله الشريعة الكاملة وهي القرآن الكريم الذي نسخ ماقبله وكان هو الكُّل.

# { أما إنّ أحداً لا يتبرّر عند الله بفعل الشريعة }!

رسالة بولس إلىأهل غلاطية : ٣ - ١١ / إنجيل الحياة ص ٢٥٩

كما يقول:

**﴿ لاَنَّه بَاعِمَال النَّامُوسَ كُلِّ ذِي جَسَلُ لاَيْتَبَرِّر أَمَامُهُ -َأَي أَمَامُ** الله - ﴾ رسالته إلى روما: ٣ - ١٠

ويبرّر بولس هذا التعليم المصِرّ على نشر عقيدة تخالف ما جاء به المسيح عليه السلام، فيقول:

{ المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا }

رسالته إلى غلاطية : ٣ - ١٣

ثم ينقض أيّ برّ بشريعة الله وناموسه قائلاً:

{ إن كان بالناموس برّ، فالمسيح إذاً مات بلا سبب }!

رسالته إلى غلاطية: ٢١ - ٢١

### \* دفاع عن السيد المسيح:

ولا بدّ هنا من البريّث قليلاً لنتفكّر في (التقدير!) الذي أشهره بولس للمسيح عليه السلام، عندما قال:

{ المسيح.... صار لعنة لأجلنا }!

جاء في معجم محيط المحيط للمعلّب بطرس البستاني في معنى (اللعنة) ما يلي:

" لعنه يلعنه لعناً: طرده وأبعده من الخير وأحسزاه وسبّه.. وذلك لعين وملعون.. وقال في التعريفات: اللعن من الله هو إبعاد العبد بسخطه، ومن الإنسان الدعاء بسخطه. لَعَنه: عذّبه. وتلاعنوا: تماحنوا. واللعنة اسم من اللعن والعذاب، وشرعاً إبعاد الله للعبد من رحمته في الدنيا بانقطاع التوفيق، وفي العُقبى بالإبتلاء بالعقوبة. هذا في حق الكفار. وأما في حق المؤمنين فإسقاطهم من درحة الأبرار الصالحين. واللعين أيضاً من يلعنه كل واحد، والممسوخ والمشؤوم والمسبّب.. واللعين أيضاً المُخزى والمُهلك والشيطان لأنه أبعد من رحمة الله وهي صفة غالبة عليه". / محيط المحيد للمعلم بطرس البستاني.

وبهذا فإنّ اتهام بولس للسيّد المسيح عليه السلام بأنه قد صار لعنة لأجل أتباعه، لا يمكن أن يكون (تقديراً) أو (إيماناً) ولا بأيّ حال من الأحوال. وكيف يمكن لهذه التّهمة الباطلة أن تكون تقديراً لشخص السيد المسيح عليه السلام في حين لو أنّه قد صار لعنة حقاً لكان قد اتّصف بصفات الملعون اليي تُشير إليها هذه الصفة ـ كما وحدنا في المعنى اللغوي في معجم محيط المحيط للمعلم بُطرس البساتاني آنفاً ـ والتي لا يمكن قبولها بحق المسيح بايّ شكل من الأشكال ولا لأيّ عذر من الأعذار وهي:

- أن الله سبحانه وتعالى قد طرد المسيح عليه السلام وأبعده من الخير وأخزاه وسبّه!

\_ وأنه قد أبعده بسخطه!

- ـ وأنه قد عذَّبه!
- ـ وأنه قد أبعده من رحمته وتوفيقه في الدنيا!
  - ـ وأنه قد ابتلاه في العقوبة في الآخرة!
- ـ وأنه قد أسقطه من درجة الأبرار الصالحين!
- ـ وأنه قد صار ملعوناً من كلّ واحد من الناس!
  - ـ وأنه قد صار ممسوخاً ومشؤوماً ومسبوباً!
    - ـ وأنه قد صار مَخزيّاً ومُهلكاً وشيطاناً!

فكيف لمؤمن بالسيّد المسيح ورسالته العظيمة أن يتهمه، أو يقبل اتهامه بهذه الأضاليل والأباطيل البشعة التي لا تليق إلا بالشيطان وحده!

وإذا بين الإنجيل بأن السيد المسيح نفسه قد كان يدعو الشيطان بالمعلون، والعالم كلّه يعرف أنّ الملعون صفة الشيطان وحده، أفليس من العجيب الغريب أن يُطلق بولس هذه الصفة على السيّد المسيح أيضاً؟ وليس ذلك فحسب، بل أن يجعل منها عقيدة مُقدّسة يتبعها مئات الملايين من البشر!

أهي مأساة العقل أم بؤس المنطق!

إنني أدعو جميع إحوتي وأحبّائي المسيحيين إلى التفكّر والعمل على إنقاذ شرف السيّد المسيح عليه السلام من هذه التهم الشنيعة التي يسوق إليها الإعتقاد بأنه قد صار لعنة لأحل كائن من كان!

ويحاول بولس فلسفة رفضه للالتزام بالناموس الذي أكَّـد عليـه المسيح، فيقول:

{ لا أرفض نعمة الله، لأنه إن كان البرّ بالناموس فالمسيح إذن مات باطلاً } - رسالته إلى غلاطية: ٢- ٢١ '.

وفي ( الإنجيل كتاب الحياة، ترجمة تفسيرية ) / نشر دار الثقافة المصرية - ط ١٩٨٢ القاهرة نقرأ قول بولس:

{ إذ لو كان البرّ بالشريعة - أي بالناموس - لكان موت المسيع عملاً لا داعي له } - رسالته إلى غلاطية: ٢ - ٢١ .

وهكذاً فقد ألحَّ بولس على إبطال الناموس الذي أكّد المسيح . على ترسيخه ببيان قويّ شديد.

والعجيب أن الناس قد أحذوا بمسيحية بولس وتركوا مسيحية المسيح ذاته!

\* المسيح يؤكد على حصر دعوته في بني إسرائيل فقط وعدم الخروج بها إلى الأمم، وبولس يخرج بدعوة المسيح من بيت إسرائيل إلى الأمم!:

حين (اعتنق) بولس المسيحية، رأى أن الحواريين كانوا مضطهدين من اليهود ووجد أنّ النجاح في مهمة التبشير بين اليهود أمر صعب حدّاً ففكّر بإطلاق تلك المهمة في أمم أحرى.. وبذلك فإنه بالإضافة إلى تحويله لمفهوم شريعة الله في كتاب موسى والأنبياء من نعمة إلى لعنة، فقد خرج بالمسيحية من التوحيد إلى التثليث، وخرج بها أيضاً من دائرة التبشير ـ التي حصرها المسيح عليه السلام

<sup>&#</sup>x27; - الكتاب المقدّس - العهد الجديد - طبعة دار المشرق - بيروت - لبنان.

باليهود - إلى غير اليهود ومضى بها إلى الأمم، في حين نقرأ تحديد المسيح لرسالته ببيان حصري واضح مؤكّد فيقول في متى ١٥: ٢٤

# { مَا أُرسَلَتَ إِلَّا إِلَى الْخُرافُ الضَّالَةِ، إِلَى بيت إسرائيل } ا

وعندما ألحّت عليه المرأة الكنعانية (غير اليهودية) قال لها بصريح العبارة:

ليس من الصواب أن يؤخل خبز البنين ويُطرح لجراء الكلاب }! منى ١٥: ٢٦ - الإنجيل كتاب الحياة، ترجمة تفسيرية

وأكد المسيح على تحذير أتباعه الأوائل بأن دعوته لا تخص الأمم من غير اليهود، لذا فإن عليهم أن يلتزموا بدعوة اليهود فقط وألا يخرجوا إلى طريق ومدن الأمم من غير اليهود لتبشيرهم، فقال يمنعهم:

## { إلى طريق أمم لا تمضوا. وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا. بَل اذهبوا بالحري إلى خراف بني إسرائيل الضاّلة }

متى / الإصحاح: ١٠ - ٥، ٦

ولهذا كان المسيحيون الأوائل الذين نهلوا عن قرب من معين المسيح الصافي يحصرون دعوتهم باليهود من بيت إسرائيل كما

<sup>&#</sup>x27; - يؤكد القرآن الكريم هذه الحقيقة بقوله تعالى عن المسيح عليه السلام: ﴿ إِنْ هُو إِلاَّ عَبْدُ أَنَعَمْنَا عَلَيْهُ وَجَعْلَنَاهُ مِثْلاً لَبِنِي السَّرَائِيلِ ﴾ - الزحرف: ٦٠ ، أي أنّ الله قد أسر المسيح بأن يحدّد رسالته ببني إسرائيل فقط وليس بغيرهم، لذا فقد حدد المسيح رسالته ببني إسرائيل وأمر أتباعه بذلك.

علَّمهم المسيح، ونقرأ شاهداً على ذلك في (أعمال الرسل ١١: ١٩) يقول:

{ أما المؤمنون الذين تشتتوا بسبب الاضطهاد الذي وقع على عليهم بعد موت استيفانوس، فمرّوا بفينيقية وقبرص وأنطاكية، وهم لا يُبشرون إلاّ اليهود فقط }.

ولكن بولس خرج بالمسيحية إلى طريق الأمم مخالفاً بذلك تعليم المسيح الذي يزعم هو أنه رسوله وأنه يدعو إليه.. وخرج أتباع بولس إلى طريق الأمم يبشرون، وفيما هم ماضون على طريق الأمم كانوا يقرؤون أمر المسيح عليه السلام:

{ إلى طريق الأمم لا تمضوا . . }!

ولكنّهم كانوا يمضون ويُبشّرون رغماً عن تعاليم السيّد المسيح وأمره!

\* المسيح نزّه الله ربه عن الشرك وعلم أتباعه التوحيد، وبولس حرّف دعوة عيسى الإلهية وأحدث فيها الشرك والتثليث!

إنّ الكتاب المقدّس - الذي أكّد المسيح على ضرورة الالتزام به حتى يكون الكلّ - جاء بشريعة موسى التوحيدية نفسها وأمر أتباعه بالتوحيد، لذا فإنّ من الطبيعيّ جدّاً أن تكون دعوة المسيح توحيدية لا شرك فيها على الإطلاق مصداقاً لتأكيده:

## ﴿ مَا جَنْتَ لَأَنقَضَ النَّامُوسَ وَالْأَنْبِيَاءِ... }.

فلو أمر بالتثليث لكان قد نقص بذلك الناموس والأنبياء بكلّ تأكيد ولعُدّ زعمه ذلك كذباً والعياذ بالله! ولكنّ الحقيقة التي مازال الإنجيل يؤكّدها في جميع نسخه وطبعاته أنّ المسيح لم يعلّم إلا التوحيد كما بيّنا وكما سنضيف من بيان توثيقي في هذا المقام. وإنّه وإن كان ليس قصدنا التوسّع والشمول في هذا البحث من هذا الكتاب ولكن لابد من أن نعرض للقارئ الكريم بعضاً من الوثائق الإنجيلية الهامة التي يقرؤها ويقدّسها الإنحوة المسيحيون في العالم كلّه باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من كتابهم المقدّس (الإنجيل).

وكما بيّنا آنفاً فإننا نجد في إنجيل متّى تعليم المسيح لأتباعه المؤمنين ألاّ يعبدوا إلاّ الله وحده، فيقول:

#### { للرب إلهك تسجد وإيّاه وحده تعبد} - متى: ٢٣ - ٩

وذلك في معرض حديثه عن الوصية الأولى العظمي، كما يلي:

في وتقدّم إليه واحد من الكتبة كان قد سمعهم يتجادلون، ورأى أنه أحسن الردّ عليهم، فسأله:

" أية وصية هي أعظم الوصايا جميعاً؟ " فأجابه يسوع:

" أولى الوصايا جميعاً هي: السمع يا إسسرائيل، الرب إلهنا ربّ واحد، فاحبّ الربّ إلهك بكلّ قلبك وبكلّ نفسك وبكلّ فكرك

وبكل قوتك. هذه هي الوصية الأولى.... فقال لــه الكــاتب: " صحيح، يا معلم! حَسَبَ الحقّ تكلّمــت. فإنّ الله واحـــد وليـس آخر سواه " } - أي لا إله إلاّ الله -

/ إنجيل مرقس ١٢: ٢٨ ـ ٣٢ .

ويؤكّد المسيح على حقيقية هي: أنّ الله هـو إلـه النـاس جميعاً وهو في الوقت نفسه بمثابة الأب لخلقه جميعاً. فهو تعالى إلهه وحـده وبمثابة الأب له أيضاً، فيقول:

**{ أبي وأبيكم، وإلهي وإلهكم }** - إنجيل يوحنا: ٢٠ - ١٧.

وينزّه المسيحُ اللهُ ربّه في الإنجيل بأنّه هو وحده الكامل المنزّه عن كلّ عيب ونقص فيقول لواحد من أتباعه:

لله كم إنحيل لوقا ١٨: ١٩

وهكذا نجد المسيح عليه السلام يُنزّه الله الواحد من أن يُقارَن بأحد كائناً من كان ولو كان هو (المسيح) ذاته، الذي هو نفسه رفض أن يدعوه أحد "صالحاً "، فقال: { لماذا تدعوني صالحاً }، علّل رفضه بقوله، لأنه "ليس أحد صالحاً إلاّ واحد، وهو الله }.

وكذلك أكّد المسيح أنّه لا يملك من العلم إلاّ ما علّمه الله ربّه لأنه ليس في الحقيقة إلاّ رسولاً من عند الله فيقول:

المرجع لهذه الوثائق الإنجيلية هو ( الإنجيل كتاب الحياة ترجمة تفسيرية ) طبعة دار
 الثقافة ١٩٨٢ القاهرة، ويمكن أيضاً مراجعة الطبعات الأخرى من الأناجيل المعروفة.

وهكذا فقد أكّد المسيح على أنّ الله الأحد هو ربّه وإلهه كما هـو ربّ النـاس وإلههـم، وبيّن أنّـه ليـس مـن الله إلاّ بمثابـة رسـوله المبعوث بتعليم منه إلى خراف بيت إسرائيل الضالّة.

ولكن شاؤل (بولس) - ولكي يستهوي الوثنيين من اليونانيين وغيرهم من الأمم - أحدث لهم في المسيحية عقيدة مشابهة لعقائدهم الوثنية المشركة، فاخترع لهم التثليث، ودعاهم إلى عقيدة أنّ الله يتألف من أجزاء ثلاثة هي كلِّ واحدٌ وهي: الله الأب والله الابن والله الحروح القدس، فخرج بذلك من مسيحية المسيح التوحيدية إلى مسيحيته هو التثليثية. وهنا أيضاً أخد أتباعمه المسيحيتهم منه ونبذوا مسيحية المسيح وراء ظهورهم كالهم لا يعلمون!

ومن المعلوم أن أعداء بولس قد لحقوا به حتى دمشق ولكن تم إخفاؤه وتهريبه عبر النافذة التي تُدعى اليوم نافذة بولس في كنيسة عند باب دمشق الشرقي .

ولقد سبق المسيحُ عليه السلام سيّدَنا محمّداً صلى الله عليه وسلم بإعلان النبوءة المتعلّقة بظهور ما يُسمى بالمسيح الدحّال ـ أي محرِّف المسيحية عن مسارها الصحيح، والدّاعي إلى ما يناقض دعوة المسيح والأنبياء ـ فحدّر أتباعه من دعوة المسيح الدّحال التي يعرفها المسيحيون جميعاً ويعدّونها مناقِضةً لدعوة المسيح الناصري حتى

<sup>&#</sup>x27; - روى نعيم بن حماد عن كعب الأحبار أنّ الدحّــال يتوحّــه فيــنزل عنــد بــاب دمشــق الشرقي، أي ابتداء قبل حروحه، ثم يُلتمس فلا يُقدر عليه، راجع عقد الــدرر في الحبــار المنتظر، بحث الدحّال .

أنهم يسمّونه باللغة الإنكليزية (آنتي كرايست Anti-christ) أي عدو المسيح والمناقض له.

وهكذا انتشرت في العالم مسيحية ليست في حقيقتها من المسيح في شيء، بل وهدمت المسيحية الحقّة، وكان في ذلك بروز المسيح الدّجال!

## الدجال والنظام العالمي الجديد

ابتدأ خروج الدحال في العالم منذ مطلع القرن السابع عشر مع ظهور السلطة البريطانية في الشرق حيث أرست أوّل قواعدها التحارية في الهند عام ١٦١١م من خلال شركة تجارية بريطانية. ثم شرعت في نشاطها التحاري في خليج البنغال - مارج أف مين المطبوعة لشركة الموسوعة البريطانية. وهذا التاريخ يقارب الألف سنة بعد بدء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة إلى الإسلام عام ١١١م. ويكمن سر قوة بريطانيا التي نشأت في القرون التالية في نجاحها بإنشاء مراكز لها في الشرق. وأمّا الشعوب الأوروبية الأخرى فمن المعلوم أنها قد تبعت بريطانيا في يقظتها ونهضتها.

ويتميَّز الإنكليز والأوروبيون عموماً ببراعتهم في التظاهر بالتادّب والتلطَّف في معاملاتهم التجارية، وهكذا بدؤوا يستعمرون البلاد ويستعبدون العباد.

ا - ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخوج من قِبل المشوق - مسند الإمام أحمد و سنن ابن ماجة عن عن أبي بكر - وهو حديث صحيح حققه الألباني وأخرجه السيوطي.

وكان التبشير المسيحي ليرافق دوماً توستعهم الاستعماري واستثماراتهم التجارية التي واكبت أيضاً نهضتهم الصناعية العملاقة.

والواقع المعروف أن شعوب أوروبا وحكّامها يؤيدون المسيحية في كلّ مكان دعماً لأغراضهم السياسية، ويشيعون أفكارهم واستراتيجياتهم وثقافاتهم ودعاياتهم وإعلامهم، ولا يفسحون المحال لأفكار ومعتقدات أحرى أن تأخذ دورها في دولهم أو دول العالم أو أن تؤثّر عليهم أو على معتنقي الديانة المسيحية. هذا بالرغم من اضطرارهم إلى الاعتراف بحرية الدين والمعتقد وممارستها والتبشير بها في دساتيرهم، الأمر الذي يخدم أهدافهم بإبرازهم كأمم حضارية تحترم حرية المعتقد وتذمّ التعصب والعنصرية الدينية.

وبالرغم من أنّ هذه الشعوب بقيت منعزلة عن العالم مدة طويلة من الزمان في عصور انحطاطها، إلاّ أنه كان مقدراً لها أن تنهض من حديد وتتربع على قمم العلوم وأن تمتلك ناصية القوى كلّها، وأن تسيطر على ثروات وخيرات الأمم والشعوب بشكل أو بآحر حتى لا يستطيع أحد أن يفلت من هيمنتها.

وتُبيّن لفظة يأجوج ومأجوج حقيقة أن هذه الأمم الغربية المسيحية تمتلك نواصي التنقّل السريع والعمل والإنجازات السريعة،

أ - إنّ المقصود بالتبشير المسيحي هنا ليس التبشير بمسيحية المسيح الحقّة، وإنما هو مسيحية بولس التي أدانها العارفون المحلصون من علماء الدين المسيحيين كما بيّنا آنفاً. وأمّا انتشار المسيحية الحقة الحالي من الأغراض والأهداف السياسية والاستعمارية والملتزم بتعاليم المسيح الإيمانية الحقة، فهو حقّ ونويّده بكل صدق وإحلاص.

وتتمكن من الحتراع وسائل السيطرة على النار والطّاقة، وتتميّز بإشعال نار الحسروب والفتن بكافّة أشكالها وأنواعها بين البلاد والعباد، وتمتلك نواصي الغنى والقدرات والخيرات جميعاً باعتبارها الدجال الدي يغطي الأرض بكثرة أهله ويحمل المتاع للتحارة، وتصنع زمن أشد الفتن، وتصل إلى مرحلة من القوّة بحيث لا يكون لمخالفيها أو ضحاياها يدان بقتالها مصداقاً للحديث الشريف في صحيح مسلم حيث يوحي الله إلى عبده المسيح الموعود عليه السلام، الذي يبعثه للقضاء على الدجال وفِتنه ودجله قائلاً:

## ( إني أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتاهم )

صحيح مسلم عن النواس ابن سمعان

وقد عايش العالَمُ لزمن طويل حالـة الحـرب مـع هـذه القـوى سواء فيما بينها أو ضد من يخالفها ويعصي رغباتها وإرادتها.

إنّ هذا البيان لا يعني بأيّ حمال الخوف أو الركون إلى هذه القوى الاستعمارية الغاشمة وبأيّ شكل كان، بـل لابـدّ دائماً من الوقوف في وجه الظلم بالدفاع والجهاد الحق العادل عملاً بقول الله عزّ وجل:

﴿ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ثم ما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ﴾ - مود: ١٢

ولكن الحقيقة هي الحقيقة. والفاشلون هم الذين لا يضعون الحقيقة في حسابهم. لقد أمرنا الله تعالى أن نعد للعدو ما استطعنا من قوة ﴿ وأعدّوا هم ما استطعتم من قوة ﴾، والمعرفة من أهم أنواع القوى، لأن المعرفة هي السبيل إلى امتلاك جميع القوى، ولم

تكن قوّة الأمم الغربية في جميع الميادين إلا من خلال تحصيلهم للمعرفة في جميع ميادين العلوم والمكتشفات التي بلغوها بعد أن فقدها المسلمون والعرب الذين كانت مفاتيح جميع هذه القوى بين أيديهم يستثمرونها ويعلمونها لأهل الأرض جميعاً، ويشهد التاريخ على ذلك، كما تشهد مؤلفّات الكتّاب المعاصرين من أهل أمم الغرب أيضاً. راجع " شمس العرب تسطع على الغرب: له ( زيغريد هونكه )

وهكذا فإن حقيقة المسيح الدحّال تكمن في قوة الأمم والشعوب المسيحية الغربية والشرقية وامتلاكها القدرات المادية بأشكالها المحتلفة الاقتصادية والسياسية والعسكرية وغيرها، وهي تؤمن بعقيدة أن الله قد اتّخذ ولداً وتقوم بنشرها، وهي التي صنعتها عبقرية شاؤول اليهودي مضطهد المسيحيين الموحدين الأوائل والذي صار فيما بعد القديس بولس أبا المسيحية الحديثة ومؤسسها بالرغم من حروجه الهائل على تعاليم المسيح الناصري التوحيدية التي رسمّخ فيها عقيدة التوحيد وغيرها كما يبيّن الإنجيل.

وهكذا يُعدّ اليهود الذين قالوا أيضاً بَانَّ عُزير ابن الله هم المسؤولين عن تحريف المسيحية وجعلها تنشر عقيدة أنّ المسيح ابن الله. وكذلك اليهود هم الذين يقيمون شرقي نهر الأردن ويستعدّون لقتال العرب والمسلمين مصداقاً لنبوءة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم:

( لُتِقَاتَلَنَ المُشركِينَ حتى 'يُقَاتَلَ بقيّتكُم اللّجَالَ على نهر الأردن أنتم شرقيّه وهم غربيه ) - الطيراني . ومن المعلوم كذلك أنّ معظم البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية والإعلامية العالمية متمركزة في أيدي اليهود يحرّكون بها الأمم المسيحية وغيرها، ويسيطرون عليها، ويوجّهونها الوجهة التي يشاؤون، وهذا بالضبط ما يتفاحر ويعترف به رحالات اليهود الذين أعلنوا ذلك في أكثر من مكان ومناسبة. كما يتفاحرون بأنهم هم الذين صنعوا المسيحية الحديثة وحرفوها عن مسارها الصحيح حدمة لأهداف مستقبلية يعملون على تحقيقها، كما أعلنوا أنهم هم الذين قد قسموا العالم إلى معسكرين رئيسين لمصلحتهم، وأنهم هم الذين سينهون هذا الانقسام لمصلحتهم أيضاً.

وهكذا فإنّ اليهود الذين قالوا: (اتّحذ الله ولداً) ولبسوا لبوس المسيحية المحرّفة وسيطروا على الأمهم الغربية والشرقية من خلالها هم في الأساس رأس الدجال الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه خارج خلّة بين الشام والعراق ؛ وهذه الحلّة هي إسرائيل كما هو واضح جغرافياً في خارطة ما قبل تقسيم الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن الدجال يهودي ويتبعه اليهود الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن الدجال يهودي ويتبعه اليهود المقاتلون الذين وجوههم كأنها الجان المطرقة - الا تكون اشكال وحوه الجنود الحاربين كالجان المطرقة تماماً عندما يلبسون الاقنعة الواقية من الغازات؟ - كما تنبأ بأنهم سيكونون في آخر أمرهم في فلسطين شرقي نهر الأردن، وأنّ الله تعالى سوف يدمّرهم فيها. ويُضاف إلى ذلك حقيقة أن الأمم والشعوب المسيحية المنحرفة في حضارتها المادّية الهائلة الساحقة تشكل أيضاً البروز الهائل للمسيح الأعور الدحال الذي لا

يَرى إلا بالعين المادّية القوية في حين أنّ عينه الروحية الإيمانية عمياء مظلمة لا نور فيها ولا حياة '.

ومن المعلوم أن أرباب هذه الحضارة المادية الساحقة ينادون الآن - من خلال قوتهم المادية وهيمنتهم الاقتصادية والسياسية والعسكرية - إلى تأسيس ما يُسمى بالنظام العالمي الجديد الذي يعمدون من خلاله إلى أن يكونوا أرباب العالم ويتربعون على عرش زعامته في حين تتبعهم شعوب الأرض جميعاً فتكون لهم بمثابة التابع الأمين والبقرة الحلوب والخادم المطيع. فهم يستطيعون أن يغرقوا بالخيرات أولئك الذين يقبلون دعوتهم ويمشون في ركابهم، كما أنهم يُحاصرون من يعصيهم ويخالف أمرهم فيتركونه في فاقة وشعق وجوع وفقر وبؤس؛ وهذا هو بالضبط ما رمز إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال عن الدجال:

( فيأتي على القوم فيدعوهم ويستجيبون له، فيأمر السهاء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت درّاً وأشبعه ضروعاً وأمده خواصر ؛ ثم يأتي القوم فيدعوهم، فيردون عليه قوله فينصرف عنهم، فيصبحون ممحلين ليسس بأيديهم شيء من أمواهم ). صحيح مسلم عن النواس بن سمعان

وهكذا فالدحال الـذي يـأمر الأرض فتُحرج كنوزهـا وتتبعـه كيعاسيب النحل يستطيع أيضاً أن يُغني دولاً بالخـيرات والجنّـات إذا

<sup>&#</sup>x27; - وكذلك فيان صفة الدحال تنطبق على الكهنوت الإسلامي من رحال الدّين المنحرفين وأتباعهم المادّية المحالفة المنحرفين وأتباعهم الذين يضللون الناس بجهلهم ونزعياتهم وأهوائهم المادّية المحالفة لكتاب الله ودينه ورسوله، وذلك لأن صفة الدحل تنطبق في الحقيقة على كلّ دحال مهما كان معتقده!

ما تبعته ومشت ذليلة في ركابه وسلكت مسالكه وعملت بأفكاره، كما يستطيع أن يُفقر دولاً أخرى، ويجعلها ممحلة بائسة محروقة بحصاره وناره.

هذا هو واقع الأمر اليوم الذي يدركه ويعرف حقائقه المفكرون والسياسيون والناس جميعاً، وقد ذكروا الكثير عن هذا النظام العالمي الجديد الذي يفرض الفقر والبؤس والموت على أمم كثيرة، ويحتكر القوى والخيرات جميعاً لنفسه ولمنظومته من الأمم والمدول التي تسير في ركابه، حيث نقراً في استهلال كتاب "الأصوليات المعاصرة وأسبابها "ا الذي يتحدّث فيه مؤلّفه الشهير وجميه جارودي عن هيمنة الغرب باعتباره أساس الأصوليات المهلكة كلّها والمسؤول عن سياسة الهيمنة من خلل القهر والتحويع فيقول: في الغرب بجد أمّ الأصوليات كلها، ومنها الأصولية الصهيونية...ويقول ناشر الكتاب في استهلاله:

" يرى غارودي في بحشه هذا المطروح في آفاق إنسانية لعام ، ، ، ٢ وما بعده أن مذهب التفوق العلمي أو العلموية المبنية على فلسفة (أوغست كانت) الوضعية هو الذي دفع الغرب، رغم ثوراته الصناعية والسياسية ومطامحه الله يموقراطية إلى تعيين نفسه مسؤولاً عن استعمار العالم بأسره، سواء بحجة تمدينه واكتشافه واستثمار موارده، أم بحجة التعرف إليه. وفي كلّ حال بات الغرب العلموي المنتج لأصوليات بعضها ديني معاصر كالأصولية الفاتيكانية، وبعضها سياسي ملتو، كالرأسمالية المتوحشة التي تقتل سنوياً ، ٥ مليونا من البشر جوعاً في العوالم الثالشة ؟

١ – راجع " حفَّارو القبور " و " الأصوليات المعاصرة " لـ روحيه غارودي.

أي أنها تقصف شعوب الجنوب العالمي بقنبلة نووية يوميك، وهي قنبلة التجويع "".

ويؤكد المفكّر الفرنسي روجيه غارودي حقيقة هيمنـة الغرب الاستعمارية وسيطرته على دول العـالم المستضعف بالتجويع في كتابه (حفّارو القبور) فيقول:

".. غإن النظام العالمي الله عظفه الاستعمار الله يتحكم بفضله شرس سكان الأرض به ٤/٥ من مواردها، يؤدي كل سنة إلى وفاة ٢٠ مليون كائن بشري من المجاعة أو سنوء التغلية. ويكلف هذا "النظام الدولي " - أي النظام العالمي الجديد - عالم الجنوب ما يشبه مأساة هيروشيما، ولكن - يومياً - وبدلاً من القتل بالدرّة، القتل بالتجويع".

" ولا يهدف إتمام المشسروع الاستعماري إلى إرجاع دولة من دول العالم الثالث إلى الحقبة ما قبل الصناعية فحسب، بل إلى جعل هذا السحق مثالاً على السيادة الغربية بقيادة أمريكية "٢.

هذا هو إذن المسيح الأعور الدجال الذي ادّعى الصلاح في بادئ أمره، فأرسل المبشرين المسيحيين على متن السفن البخارية لينقذ أرواح زنوج أفريقيا وسكان آسيا وأستزاليا والهنود الحمر في قارة أمريكا، في حين كان وما يزال يستعبد أجسادهم ويسرق خيراتهم وكنوزهم، ويقتلهم فقراً وبؤساً وجوعاً إلا ما رحم ربك،

<sup>&#</sup>x27; - (الأصوليات المعماصرة وأسبابها) روحيه غمارودي - ص: ٦، دار عمام ألفين باريس.

۲ - المرجع السابق...

ثم ليستعمر أراضيهم وينصِّب نفسه رباً لهم مالكـاً جميع مقدّراتهم وخيراتهم وقواهم، يتصرّف بها كيف يشاء ويمنّ عليهم بفُتاتها.

وهو ذاته المسيح الأعور الدجال الذي أحرق في الحربين العالميتين وغيرها شعوب أوروبا المسيحية وآسيا وأفريقيا بناره المتأججة، وأمطرهم من السماء والأرض بوابل قنابله وجحيمه فقتل الملايين والملايين ودمّر البلاد والعباد، وقسّم الدول وغيّر الخرائط وقام - من خلال هيمنته الاقتصادية والسياسية والعسكرية بتنصيب نفسه حاكماً أوحد يقضي بقوّته وجبروته وأحكامه، ويعيث في الأرض فساداً يميناً وشمالاً ينشر الفتن كما يشاء، ويصرّف بين الناس جنته وناره!

بهذا وصفت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسيح الأعور الدجال وشره وفتنه منذ ما يزيد على ١٤٠٠ سنة، وهذا هو ما نراه اليوم حاضراً ماثلاً أمام أعيننا في زماننا ويشهده العالم كله.

وبالرغم من تملّك هذه الحضارة الغربية المادّية الساحقة جميع القوى والقدرات التي تدّعيها، فهي عوراء لأنّها لا تزيد عن كونها قدرات مادّية بحتة أحادية العطاء. فهي تمنح أتباعها القوّة المادّية فقط، وتسلبهم القوّة الروحية التي لا يمكن للنفس البشرية أن تهنأ وتطمئن بدونها ؛ لذا فإننا نجد أنّ حالة البؤس الاجتماعي وفقدان الطمأنينة والأمن والسلام تنخر في عظام هذه المجتمعات الغربية المادّية بشكل تسجّل فيه أعلى نِسب الجريمة بأشكالها المختلفة من قتل واغتصاب وسرقة واعتداء وهلاك بالمسكرات والمخدرات والمنجرات والمنجار والأوبئة الناتجة عن الانحرافات الخلقية والشذوذ وغيرها

من المهلكات. وثمة إحصائيات تتحدّث عن وقوع ٣ جرائم في كيلّ دقيقة في بريطانيا، بالإضافة إلى مئة ألف حالة اعتداء سنوياً. كما جاء في إحصائية عمّا يحدث في أمريكا في يوم واحد حيث: يُقبض على ١٢٥٣ شخصاً بتهمة تعاطى وترويج المخدرات، و ٢٣٠ شخصاً بتهمة سرقة السيارات، ويتسبّب السائقون المحمورون بخسائر تُقدّر بحوالي ١٨ مليون دولاراً، ويجري اغتصاب ١٨٠ امراة وبنتاً وقتـل ٥٣ شـخصاً وسرقة ١١٠٨ أشـخاص، وتحمـل ٢٧٤٠ امرأة سفاحاً، وتجهض ٣٢٣١ امرأة، ويفرّ ٢٧٤٠ طفلاً من منازل والديهم إلخ.. عن مجلّة (الأمة) عدد يناير ١٩٨١ يحسدت هذا في مجتمعات أمم همذه الحضارة الغربية والمجتمعات الآحمذة بأحذها بالرغم من تملُّكهم لجميع نواصبي النراء والرفاهية والقبوي المادّية والاقتصادية والعسكرية الحربية، وهذا يؤكد- بالرغم من ثرواتها وقدراتها المادية الهائلة - فشُلها في تقديم الراحة والطمأنينة النفسية والروحية لأنها لا تمتلكها ولا هي قادرة على منحها، فهي مجرّد حضارة قوّةٍ مادّية عبوراء تبرى بعين واحبدة، وتعطى من جنانب واحد لا يؤمِّن التوازن المطمئن للإنسان، ذلك التوازن الذي لا يمكن ولا يستطيع الإنسان العيش بدونه هانئاً مطمئناً مهما مَلَك من وسائل وأموال وثروات. ومن هنا فقـد وصـف سـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدّجال المهيمن على هذه الحضارة المادّية - والجاعل من نفسه رباً لها - بأنه أعور يُعطى الناس عطـاءً ناقصـاً أحادي الجانب يميد بالإنسان فيهلكه، في حين أنَّ الله تعالى يُعطى خير وطمأنينة العالمين الماديّ والروحي، فقــال في حديثـه عـن الدجال:

### ( إنه أعور. وإنّ الله ليس باعور )

في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر

أي لا تنخدعوا ولا تفتتنوا بعطاء حضارة الدجال، فإنه عطاء مادي بحت لا يضمن لكم الأمن والسلام النفسي والروحي، وإنه سيزعم الربوبية في الأرض، ولكن ربّكم الحقيقي هو الله الذي يملك أن يُعطيكم الرزق المادي بالإضافة إلى الطمأنينة والعافية النفسية والروحية التي هي ضرورية لسعادة الإنسان ولا يمكنه العيش دونها في أمان وهناء. ويؤكد هذا الوصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ العور هنا ما هو إلاّ رمنز يقصد النقص والعيب في الصفات والعطاء، إذ هل يُعقل أن يتصور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصل المسلمون يوماً إلى مرحلة يظنون فيها أن الله أعور، فحذرهم بسبب ذلك كي لا يظنوا أنّ الله (ربّهم)

لابد النهام الصحيح السليم لاكتشاف شخصية الدجال الحقيقية، وهذا يستلزم العلم الصحيح بحقيقته وحقيقة دعواه وفتنه، ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد بين أن مقارعة الدجال تستلزم الحجة الصحيحة لكشف كيانه وأخطاره وفِتنه فقال:

( إن يظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. وإن يظهر ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كلّ مسلم)

صحيح مسلم عن النواس ين سمعان

ونلاحظ أنه لم يقل: فحاجّوه أنتم، أو اسألوا علماءكم، لأنَّ المسلمين زمن الدحال يكونون متفرقين لا يجمعهم حامع، ولن يكون علماؤهم على العلم والمعرفة الحقّة بالإسلام، بل يكونون شرّ مَن تحت أديم السماء مصداقاً لحديثه الشريف:

( يوشك أن يأتي زمان على الناس، لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه. مساجدهم عامرة، وهي خراب من الهدى. علماؤهم شرّ من تحت أديم السماء، منهم تخرج الفتنة، وفيهم تعود). مشكاة المصابيح ـ كتاب العلم

ولقد بيّنا من الأحاديث أن الدجال يظهر في خفـة مـن الديـن وإدبار من العلم أساساً وأنه لا يخرج حتى يذهل الناس عـن ذكـره وحتى يترك الأئمة ذكره على المنابر / راجع الفصل النالث

وأكّد، عليه الصلاة والسلام، بأن الحجّة لدحض دعوة الأعور الدجال إنما تستلزم إعمال العقل والفكر مليّاً فقال:

(إنما أحدّثكم هذا لتعقلوه وتفهموه وتفقهوه وتعوه). سبق تخريجه وثمّة أسئلة تخطر على البال، وهي: إلى متى يظل هذا الأعور الدجّال مسيطراً مهيمناً على الأمم والشعوب بخطره وفتنه؟

وهل سينتهي؟

وما النهاية التي سيؤول إليها؟

ولاشك في أن الإحابة على هذا السؤال تفيد المتفكّرين والقادة السياسيين الشرفاء المخلصين الحريصين على أمان وأمن أمهم وبلادهم ومواطنيهم، ولذا فإنّه لابدّ من بيان مصير الأعور الله تعالى – شروره وفتنه.

## مصير المسيح الدجال

أم يعد من الصعب علينا أن نفهم الآن معنى نبوءة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدّجال التي يقول فيها إنه ما من نبي إلا وأندره أمّته؛ أندره نوح عليه السيلام أمّته والنبيون من بعده لأنّ الدجال في حقيقة الأمر هو الطّغيان بأشكاله المختلفة والذي يموّه على الناس ويُلبس عليهم الحقائق ويتناقض مع الإيمان الحق، وهذا يُشكّل في حدّ ذاته ظاهرة يمكن أن توجد في كلّ زمان عاش فيه الناس والنبيون. ولكنّ الظهور الأكبر كان مقدّراً أن يكون في زمن أمّة محمّد عليه الصلاة والسلام لأنها - بالرسالة العالمية التي ينبغي أن تكون مالكة لأصول الحقائق والبيانات التي من شأنها أن ينبغي أن تكون مالكة لأصول الحقائق والبيانات التي من شأنها أن تكشف دجل كل شيطان يعمد إلى تمويه وتلبيس الحقائق على الناس، ولذلك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (وإنه يخرج فيكم) وقال عنه إنّه أشدّ الفتن، لأنه سيكون في مقابل أعظم الهدايات السماوية، والتي هي القرآن الكريم ورسالة الإسلام.

١ - سبق ذكر الحديث وتخريجه.

ولا شك في أن ثمة الكثير من الحقائق التي لابد أن تُعرف وتُكتشف في شأن الدحال، ولا شك أيضاً في أن الكثير سيُكتب ويُعلن عن هذا الكيان الشيطاني الخطير المهلك، إلى أن يتم القضاء عليه على يد الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام الذي تنبأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن ظهوره سيزامن ظهور الدحال، وأنه هو الذي سيقضي عليه وعلى فتنه وخطره من خلال الحجة والبيان الحق في تعاليم الإسلام وبيان القرآن الكريم وهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال عن الدحال:

( إن يظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يظهر ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم -كما مرّ معنا - إلى أن قال إنّ المسيح الموعود عليه السلام يقتل الدحّال ويقضي على شروره ويريح البشرية منه، وذلك بنشر نبوءات وبيانات وحقمائق دين محمد صلمي الله عليه وآله وسلم وهديه الشريف، فيعمّ الأرضَ سلامُ الإسلام، وبذلك لا يبقير للدجال دور أو أثر أو فتنة أو خطر. وبهذا نستطيع أن نفهم أيضاً كيف أنه في زمن المسيح الموعود عليه السلام يكون الذئب بين الغنم ككلبها ولا يقدر أن يؤذيها، ويلعب الأطفال مع الحيّات فلا تلدغهم؛ وهذا يعني أنّ الإسلام لكونه يُحكِم قبضة عدله وسلامه وأمنه وأمانه زمن المسيح الموعود عليــه الســلام فلـن يتمكّـن ذئــاب الناس من إيذاء حتى الضعاف منهم الذين هم كالأغنام في ضعفهم وسلامهم، وكذلك لن يتمكّن الأفاعي من الناس أن يؤذوا حتى الأطفال الصغار، لأنّ عدل الإسلام وسلامه وأمنه سيكون منتشراً في جميع أرجاء الأرض أ فما مصير الأعور الدجال إذن !

إنّ مصير المسيح الأعور الدحال مرتبط بمصير يأحوج ومأحوج. ولقد بيّن ذلك القرآنُ الكريم وأحاديث رسول الله صلى عليه وسلم. كما بيّن الكتاب المقدّس ذلك المصير أيضاً من خلال بيان هلاك يأحوج ومأحوج، وإليكم بيان ذلك:

نقرأ في نبوءة حزقيال الإصحاح ٣٨ ما يلي:

أو وكانت إلى كلمة الرب قائلاً \* يا ابن البشر اجعل وجهك نحو جوج أرض ما جوج رئيس روش وماشك وتوبل وتنباً عليه \* وقل هكذا قال السيد الرب ها أنذا إليك ياجوج رئيس روش وماشك وتوبل \* فأديرك وأجعل حلقة في فكك وأخرجك روش وماشك وتوبل \* فأديرك وأجعل حلقة في فكك وأخرجك أنت وجميع جيشك خيلاً وفرساناً من كلّ لابس ثياب فاخرة جمعاً كشيراً ذا مجانب ومجان من كلّ قابض سيف \* ومعهم فارس وكوش وفوط وكلهم ذوو مجان ونحوذ \* ومعك جومر وجميع جيوشهم وآل توجرمة وأقاصي الشمال وجميع جيوشهم وشعوب كثيرون ا \*فاستعلا وأعدد لنفسك أنت وكلّ جمعك المجتمعين إليك وكن لهم خفيراً \* فإنك بعد أيام كثيرة تُفتقاد وفي آخر السنين تاتي إلى الأرض المنجاة من السيف – أرض فلسطين المخموعة من شعوب كشيرة نوبال إسرائيل السيل التي كانت وكل جبال إسرائيل السيف كانت وكل من فلسطين المنتوب كشيرين إلى جبال إسرائيل السيل السيل المنتوب كشيرين إلى جبال إسرائيل السيل كانت

أ - إنّ هذا الحشد الهائل من الشعوب والجيوش وخاصة شعوب أقاصي الشمال الذي يشير أيضاً إلى شعوب أوروبا يذكّرنا بحقيقة الدحال المنتشر في الأرض بكثرة أهله وهيمنته.

٢- ما بين معترضتين شرح من المؤلّف.

مستوحشة كلّ حين ثمّ أخرجت هاه الأرض من الشّعوب وفيها يسكنون جميعهم آمنين "فتصعاد وتأتي كعاصفة وتكون كغمام يُغطِّي الأرض أنت وجميع جيوشك وشعوب كثيرون معك \* هكذا قال السيّد الرب في ذلك اليوم تخطس على قلبك أقوال وتفكّر فكر سوء \* وتقول أصعه إلى أرض القرى الغير مسوّرة وآتي الهادئين الساكنين في أمن الذين يسكنون جميعهم بغيير سور - اي بدون قدرة حقيقية قوية على حماية أنفسهم - وليسس لهم مزاليسج ولا مصاريع \* لكي تُسلُب السلب وتنهب النهب وتعياد يدك على الأخربة المسكونة والشعب المجموع من الأمم ذي الماشية والمقتنسي الذين يسكنون في سنام الأرض \* . . . فتأتي من مكانك من أقاصي الشمال ومعك شعوب كثيرون وكلهم راكبو خيل جمع عظيم وجيش كثير \* . . . إنك في آخر الأيام تكون فآتي بك عُلى أرضي لكى تعرفني الأمم حين أتقدّس بك على عيونهم يا جوج \* هكا، قال السيّد الرب الستَ أنت الذي تكلمتُ عنه في الأيام القديمة على ألسنة عبيدي أنبياء بني إسرائيل المتنبئين في تلك الأيام والسنين بأني ساجلبك عليهم \* في ذلك اليوم يأتي ماجوج على أرض إسرائيل يقول السيد الرب يطلع حَنَقى في وجهي \* وفي غيرتي ونار غضبي تكلمت. ليكونن في ذلك اليوم ارتعاش عظيم على أرض إسوائيل \* \* فيرتعش من وجهي سمك البحر وطير

ل - يذكّرنا هذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه عن الدجال:
 (ما من نبيّ إلا وأنذره أمته، أنذره نوح عليه السلام أمته والنبيون من بعده) سبق تخريجه.

لاحظ وصف الهول والقتل والمعارك.

السماء ووحس الصحراء وجميع اللابابات الدّابة على الأرض وجميع البشر اللاين على وجه الأرض وتندك الجبال وتسقط المعاقل وكلّ سور يسقط على الأرض لا تكنني أدعو السيف عليه في جميع جبالي يقول السياء الرب، فيكون سيف كل رجل على أخيه وأدينه بالوباء والمطر الطاغي وحجارة البرد وأمطر مطر النار والكبريت عليه وعلى جيوشه وعلى الشعوب الكثيرين اللاين معه \* فأتعظم واتقدس وأتعرف على عيون أمم كثيرين فيعلمون أنني أنا الرب }.

ويتابع سفر نبوءة حزقيال الإصحاح ٣٩ بيان هلاك يـأجوج ومأجوج التي هي قوى الدجال العسكرية، فيقول:

إلى البشر البشر النبا على جوج وقال هكذا قال السيد الرب ها أنذا إليك يا جوج وئيس روش وماشك وتوبا فأديرك وأقتادك من أقاصي الشمال وآتي بك إلى جبال إسرائيل وأضرب قوسك من ياك اليسرى وأسقط سهامك من ياك اليسنى – لعلها كناية عن تدمير جميع قذائفه الصاروجية وغيرها – عملى جبال إسرائيل تسقط أنت وجميع جيوشك والشعوب الذين معك وللجوارح والعصافير وكل ذي جناح ولوحش الصحراء قد جعلتك ماكلاً. \* على وجه الصحراء تسقط لأنى تكلمت يقول جعلتك ماكلاً. \* على وجه الصحراء تسقط لأنى تكلمت يقول

<sup>&#</sup>x27; – لاحظ شمول البلاء والهول.

٢ - بأيّ شيء تندك الجبال!

<sup>&</sup>quot; – لا يبقى للأسوار دور في حماية الدول.

لعله المطر الملوّث بالإشعاعات النووية والقنابل المحرقة.

<sup>° -</sup> لاحظ النار النازلة من السماء كالقذائف الممطرة.

السيّد الـرب. \* وأرسل ناراً على مأجوج وعلى الساكنين في الجزائر آمنين فيعلمون أني أنا الرب كي.

{ وأنت يا ابن البشر هكذا قال السيد الرب قل لطائر كل جناح ولكل وحش الصحراء اجتمعي وهلمي احتشادي من كل جهة إلى ذبيحتي التي أنا ذابحها لك ذبيحة عظيمة على جبال إسرائيل فتأكلين لحماً وتشربين دما إلى السَّكْر من ذبيحتي التي التي ذبحتها لك. \* وتشبعين على مائدتي من الخيل وركّابها والجبابرة وكلّ رجل قتال يقول السيد الرب. \* فاجعل مجدي في الأمم ويرى جميع الأمم حُكمي الذي أجريت ويدي التي مددتها عليهم }.

ويتابع سفر حزقيال متنبِّئاً بهلاك دولة إسرائيل فيقول:

{ ومن ذلك اليوم فما بعد يعلم آل إسرائيل اني أنا الرب إلههم \* وتعلم الأمم أنهم إنما ذهبوا إلى الجلاء \* بإثمهم لأنهم تعدّوا علي فحَجَبتُ وجهي عنهم وجعلتهم في أيدي مُضايقيهم فسقطوا بالسيف جميعاً \* على مقتضى نجاستهم ومعاصيهم صنعت بهم وحجبت وجهي عنهم } .

<sup>&#</sup>x27; - أي أنهم لم يكونوا يؤمنون بالإله الحق الذي ينكشف لهم فقط في ذلك اليوم - يـوم دمارهم.

<sup>° -</sup> قارن بين الجلاء والهجرة من الصفحة السابقة!

<sup>&</sup>quot; - لاحظ النبوءة في كتابهم المقدّس بشمول هلاكهم ـ الله أعلم كيف سيكون!

لاحظ وصف الكتاب المقدّس ( التوراة ) لليهود. إنّ حجب الله تعالى لوجهه عن اليهود يعني هزيمتهم بسبب غضبه عليهم. راجع هذه النبوءات المتعلّقة ياجوج وماجوج في سفر حزقيال ٣٨ و ٣٩ وتفكّر فيها جيّداً وادرس الرموز التي فيها.

من الواضح أن هذه النبوءات في سفر حزقيال في التوراة - الكتاب المقدّس لدى اليهود والمسيحيين - إنما تصفّ الدمار الرهيب الهائل الذي سيؤدّي إلى هلاك قوى الدحال الحربية القتالية المسمّاة بيأجوج ومأجوج لاشتغالها بتأجيج نار الحرب والفتن بقيادة الدحال الذي هو في حقيقته القيادة الكهنوتية الدينية والسياسية لهذه القوى التي تشكّل في مجموعها المسيح الدحال الذي رُمز إليه في الإنجيل ( العهد الجديد ) باسم الوحش، حيث نقراً في إنجيل يوحنّا مايلي:

في ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حرباً مع الجالس على الفرس الأبيض- لعلّها إشارة إلى الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام - ومع جناده فقبض على الوحش والنبي الكاداب معه - بأحوج ومأحوج والدخّال - الصانع قدامه الآيات سالفتن الكاداب معه المنسل اللاين قبلوا سيمة الوحش واللاين سيجادوا المسورته، وطُرح الاثنان حَيِّين إلى بحيرة النّار المتقادة بالكبريت، والباقون قُتلوا بسيف الجالس على العرش الأبيض الخارج من ومد الروبا ١٩:١٩ - ١٠

ونقراً عن فتنة المسيح الدحال في الإنجيل في سفر الرؤيا مايلي:

لاحظ الرمز المتعلّق بالسيف الخارج من فم المسيح الموعود عليه السلام، وهو الحجّة والبيان. تذكّر هذا، لأننا سنذكره في موضعه بعد قليل، حين نتحدّث عن قتل الدجال.
 حاء في حديث رسول الله ص في الصحيح أن المسيح الموعود يقتل المسيح الدجال بريح نفسه الذي يخرج من فمه لأنه لا يحلّ لكافر يجد ريح نفسه إلا مات.

{ عن قوّته وبطشه، وعمله الفظيع الذي يستملّه فيه القوّة من إبليس.. فجميع الساكنين في مواضع نفوذه يخضعون له ويسجدون لربوبيته، وأكثر أتباعه اليهود المح. سفرالرؤيا ١٠٠١ ١٠٠٠

تتحدّث هذه النبوءات في الكتاب المقدّس كما نرى عن حرب هائلة تحدث في الزمن الموعود يقضي بها الله على قوى المسيح الدجّال الحربية ( يأجوج ومأجوج ) بالنار والوباء والدمار والهلاك بجميع أشكاله، وينتهي بانتهاء اليهود الذين يحجب الله تعالى وجهه عنهم بسبب ظلمهم وجرائمهم التي جعلتهم نحسين في نظر الله تعالى على حدّ تعبير كتابهم المقدّس.

ونقرأ في ( إنجيل لوقا الإصحاح ٢١ ) عن الأحــداث العصيبـة زمن الدجــال ونهايته كما يلى:

﴿ ستنقلب أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتحدث في عدة أماكن زلازل شديدة ومجاعات وأوبئة، وتظهر علامات مخيفة وآيات عظيمة من السماء... وعندما ترون أورشليم محاصرة بالجيوش، فاعلموا أنّ خرابها قد اقترب. عندئد ليهرب الذي في منطقة اليهودية إلى الجبال وليرحل من المدينة من هم فيها ، ولا يدخلها من هم في الأرياف: فإنّ هذه الأيام أيام انتقام يتم فيها كلّ ما قد كتب. ولكن الويل للحبالي والمرضعات في تلك الأيام، لأنّ ضيقة عظيمة سوف تقع على الأرض، وغضباً شديداً سينزل بهذا الشعب، فيسقطون بحد السيف ويساقون أسرى إلى جميع

<sup>&#</sup>x27; - جاء اللفظ نفسه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه عن الدحال فقال: وأكثر أتباعه اليهود.

الأمم، وتبقى أورشليم تدوسها الأمم إلى أن تكتمل أزمنة الأمم. وستظهر علامات في الشمس والقمر والنجوم، وتكون على الأرض ضيقة على الأمم الواقعة في حيرة، لأنّ البحر والأمواج تعجّ وتجيش، ويُغمى على الناس من الرعب ومن توقّع ما سوف يجتاح المسكونة، إذ تتزعزع قوّات السموات } يوحنا ٢١ : ٨ - ٢٧

وكذلك نقراً في أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّ قوم يأجوج ومأجوج هم أمّة حرب وقتال بحيث يتحصّن الناس منهم بالحصون، وأنّهم أهل الرمي والقذائف التي يقذفونها إلى السماء، وأنّهم يسعون إلى قهر أهل الأرض بحربهم وقذائفهم، ولكنّ الله يُهلكهم بالوباء الذي يقضي عليهم ويجعل دوابّ الأرض تأكل وتسمن من لحومهم ودمائهم وتشكر شكراً المسد الإمام أحمد عن أبي هريرة في صحيح الجامع.

ويُبيّن سيدنا رسول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم أنّ هــلاك أمّــة يأجوج ومأجوج يكون بدعاء المسيح الموعود عليه السلام فيقول:

( فيرغب نبيّ الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة. ثم يهبط أنبيّ الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم ).

أ- يُخطئ من يعتقد أن هبوط عيسى يعني نزوله من السماء وذلك بدليل أن أصحابه يهبطون معه، وهم ليسوا في السماء كما هو معلوم.

<sup>١ - صحيح مسلم عن النواس بن سمعان. وجاء في رواية قول عيسى عليه السلام:
(فأدعو الله عليهم فيُهلِكهم ويُميتهم حتى تجوي الأرض من نت ريحهم) - مسند
الإمام أحمد عن ابن مسعود.</sup> 

وفي هذا نبوءة إلى انتشار الأوبئة الفتّاكـة الـتي ستقضي على أعداد كبيرة من هؤلاء القوم. وربما هي إشارة إلى الحرب الكيميائية والجرثومية أيضاً.

ويُبيّن القرآن الكريم في مثال صاحب الجنتين الذي يرميز إلى الأمم المسيحية أصحاب الحضارة المادّية الغربية، بأن حسباناً من السماء سينزل عليهم فيدمّر حنتهم وتصبح الأرض بسبب انتشار الدمار صعيداً زلقاً حيث يهزم الله راية الشرك والظّلم، ويَنصر بأسباب من عنده راية التوحيد والعدل ويعمّ الإسلام الأرض بعدله وسلامه فلا يعود للأشرار القدرة على إيذاء أحد من الناس، ولذلك فقد بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنّ سلام الإسلام ينشر الأمان على الناس جميعاً فوصف ذلك الزمان قائلاً:

(.. وترفع الشحناء والتباغض، وتنزع حملة كل ذات حملة، حمد محل ذات حملة، حمد كي يدخل الوليد يده في الحية، فلا تضره، وتضر الوليدة الأسلا فلا يضرها، ويكون اللئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة فلا يُعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها..) إلى آخر الحديث / حديث صحيح في سنن ابن ماجة.

ولاشك في أنه ما من عاقل يمكن أن يأخذ هذا الكلام بحرفيته فيعتقد أنّ الأفاعي والحيّات السامّة سوف تفقد سمّها زمن سلام الإسلام بحيث يُدخل الطفل يده في فمها فلا تلدغه ولا تضره! أو أن يعتقد بأنّ الذئب في ذلك الزمان سيحرس الغنم ككلبها أو أن الأطفال سيلعبون مع السباع والوحوش والأسود فلا تؤذيهم، بل لا

شك في أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد قصد بهذا البيان الرمزي أنه حتى الأفاعي والوحوش والذئاب من الناس لن يتمكنوا، زمن انتشار عدل الإسلام، من إيذاء أحد من الناس لأن سلام الإسلام سيكون قد بسط كفّه الرحيمة العادلة فوق الناس جميعاً.

وهكذا فقد تبيّن لنا بالدراسة والتحقيق العلمي الموثّق أن المسيح الدحّال بقيادته الدينية والسياسية قد ظهر منذ مطلع القرن السابع عشر وأنه ما زال يعيث في الأرض فساداً وحراباً واستعماراً واستعماراً منذ ذلك الوقت مستحدماً قدراته المادّية وثرواته الهائلة وأسلحته الفتّاكة وقواه العسكرية الحربية القتالية الممثّلة بياجوج ومأجوج، وأنه ما يزال يسعى إلى أن يُحكِم قبضته المدمّرة على العالم أجمع داعياً إلى نظامه الجديد الذي يقيم فيه نفسه حكماً وحاكماً أوحد في العالم الذي يسيطر هو عليه بقدراته المادّية الهائلة فيعطي من يشاء ممن يخضع له ويمشي في ركابه، ويمنع من يشاء ممن يأبي الخضوع له ويرفض ظلمه واضطهاده واستعباده.

ولكن، وكما تبين معنا أيضاً، فإنّ الله يأبى أن ينتصر هذا الوحش الهائل انتصاراً نهائياً فيجعل من نفسه ربّاً أوحد ظالماً يفرض عبادته على الناس والعباد في الأرض كلّها، لذلك فقد قدّر عزَّ وجلَّ منذ الأزل أن يُرسِل بطلَ الإسلام والعدل والسلام ليقضي على هذا الوحش الأعور الدجال وينزع فتيل حربه وفساده ودماره وظلمه، وذلك بنشر التوحيد الخالص والعدل المطلق والسلام الشامل من خلال نشر دين الله الإسلام الحق في جميع أقطار وأركان الأرض وأقاصيها، فلا يبقى لمجرم ولا ظالم أية قدرة على إيذاء أحد من الناس ولا حتى الأطفال الضعاف.

#### بقى سؤال واحد: متى يكون هذا؟

من المعلوم جيداً أنّ هذا سيكون عندما تعمّ دعوة الإمام المهدي المنتظر والمسيح الموعود عليه السلام العالم كلّه، فتنشر الإسلام في الأرض جميعاً لتمتلئ عدلاً بعدما مُلثت ظلماً وجرواً، ولا يكون في الأرض إلاّ الدين الحق.. دين السلام ، ليسس لأمة أو مجموعة، بل للعالم أجمع.

وطالما أنه لابد أن يكون ظهور المسيح الموعود والمهدي المنتظر في زمن ظهور المسيح الأعور الدحال - الذي نرجو أن يكون قد تم البرهان في كتابنا هذا على أنه قد ظهر منذ زمن طويل - فإن السؤال المنطقى الهام الذي يبرز هنا هو:

فأين الموعود إذن؟!

تم بحمد الله تعالى في ٣٠ أيلول ١٩٩٦

عمد منير إدلبي

#### مصادر ومراجع بحث الدجّال

```
١ - القرآن الكريم.
                  ٢- ( التفسير الكبير ) الإمام الفخر الرازي.
      ٣- ( تفسير البغوي ) الحسين بن مسعود الشافعي البغوي.
            ٤- ( تفسير معالم التنزيل ) حلال الدين السيوطي.
  ٥- (لباب العقول في أسباب النزول) حلال الدين السيوطي.
     ٦- ( تفسير سورة الكهف ) الإمام بشير الدين محمود أحمد.
                                 ٧- تفسير ( فتح القدير ).
          ٨- تفسير ( فتح الباري ) الحافظ بن حجر العسقلاني.
                                    ٩- ( صحيح مسلم ).
                                  ١٠٠ ( مسند ابن ماحة ).
                        ١١- ( مسند الإمام أحمد بن حنبل ).
                                   ١٢- ( سنن أبي داود ).
                                    ١٣- (كنز العمال).
                     ١٤- ( المستدرك ) أبي عبد الله الحاكم.
                                 ١٥- ( صحيح البخاري ).
                             ١٦- ( المرقاة شرح المشكاة ).
                                 ١٧- ( مشكاة المصابيح ).
                                        ١٨- ( النسائي ).
١٩- ( سنن الداني ) أبو عمر عثمان بن سعيد بن عثمان المقري.
                         ٢٠- ( الحديث في الروض الآنف ).
                                   ٢١- ( الجامع الصغير ).
```

٢٢- (صحيح الجامع).

٢٤- ( معجم أحاديث الإمام المهدي ) مؤسسة المعارف الإسلامية.

٥٧- ( المعجم الكبير ) الطبراني.

٢٦- ( لسان العرب ) ابن منظور.

٢٧- قاموس (المنجد).

۲۸- (أقرب الموارد).

٢٩- (يوم الخلاص) كامل سليمان.

٣٠- ( البيان في أخبار الزمان ).

٣١- ( نظرة عابرة في نزول المهدي عليه السلام ) الكوثري.

٣٢ ( عقد الدرر في أخبار المنتظر ) يوسف بن يحيى ين علي بن عبد العزيز المقدسي الشافعي السُّلمي.

٣٣- ( فوائد الأخبار ) أبو بكر الإسكاف.

٣٤- ( شرح السيرة ) أبو القاسم السُّهيلي.

٥٣- ( التصريح بما تواتر في نزول المسيح )، محمد أنور شاه الكشميري، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة.

٣٦- ( المحلَّى ) ابن حزم الظاهري.

٣٧- ( التوحيد ) ابن حبّان.

٣٨ ( لوامع الأسرار البهية ) العلاَّمة السفاريني.

٣٩- (كبرى اليقينيات الكونية) الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي

· ٤ - ( الإشاعة لأشراط الساعة ) السيد الشريف محمد بن رسول الحسيني البرزنجي.

١١- ( الإذاعة لأشراط الساعة ) محمد صديق حسن الفنوجي البخاري.

٢٤ - ( المهدي المنتظر ) الأستاذ ابراهيم المشوحي.

٤٣ - ( قصص الأنبياء ) أبو الحسن بن عبيد الله الكسائي.

٤٤- ( القول الصريح في ظهور المهدي والمسيح ) نذير أحمد.

- ٥٤- ( دائرة معارف القرن العشرين ) محمد فريد وجدي.
  - ٢٤- ( تعطير الأنام ).
- ۷۷- (حفّارو القبور) روحیه غارودي، منشورات عویدات، بیروت، باریس، طبعة ۱۹۹۳.
  - ٨٤- ( التهذيب ).
  - ٩٤- ( الكتاب المقدّس / العهد الجديد ) طبعة دار المشرق، بيروت، لبنان
    - . ٥- ( الموسوعة اليهودية ).
    - ٥١ ( تاريخ العالم للمؤرّخين ).
- ٥- ( الإنجيل كتاب الحياة، ترجمة تفسيرية ) دار الثقافة المصرية، القاهرة ط ١٩٨٣.
  - ۵۳ ( تاریخ الکنیسة ) حون یوریمر، دار الثقافة ۱۹۸۲.
  - ٤٥- ( بابوات الحيّ اليهودي ) يواكيم يرنر، دار إحسان، دمشق ١٩٨٣.
    - ٥٥- (حياة الحقائق) حوستاف لوبون، ط الحلبي ١٩٤٩.
    - ٥٦- ( المسيحية: نشأتها وتطورها ) شارل حنيبر، ط المكتبة العصرية.
      - ٧٥- ( مواقف من تاريخ الكنيسة ) الثقافة ١٩٧٨.
- ٨٥- ( المسيح الدحّال: قراءة سياسية في أصول الأديان ) سعيد أيوب، طبعة دار الاعتصام.
  - ٥٥- ( المحططات التلمودية ) أنور الجندي.
  - American Bible Society, New York, 1979 71
    - ٣٦٠- (حقيقة التبشير ) أحمد عبد الوهاب.
    - ٦٣- محلة (أكتوبر) العدد ١٠٤ ١٠٦).
    - ٢٤- ( دراسات في الكتب المقدسة ) بوريس بوكاي.
  - ٣٤- ( مارج أف مين: المطبوعة لشركة الموسوعة البريطانية ).
    - ٥٦- (شمس العرب تسطع على الغرب ) زيغريد هونكه.
- ٦٦- (الأصوليات المعاصرة وأسبابها) روحيه غارودي، دار ألفين، باريس

# الفهسرس

| الصفحة | الموضوع                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| ٣      | الإهداء                                                     |
| ٥      | تنویـه                                                      |
| ٧      | تمهيد : شهادة التاريخ                                       |
|        | المقدِّمـــة: محمد صلــى الله عليــه وســلم رســول الله إلى |
| ۱۳     | العالَمين                                                   |
|        | الفصل الأول: البرهان على أهمّية التحديث بفتنة المسيح        |
| ١٩     | الدجّال وظهوره                                              |
|        | الفصل الثاني: البرهان على ورود ذكر الدحّــال في القــرآن    |
| **     | الكريم                                                      |
|        | الفصل الثالث: عرض النصوص والأحاديث الشريفة المتعلّق         |
| ٣٣     | بظهور المسيح الدحّال                                        |
| ٤٣     | الفصل الوابع: بين التمسُّك بالحرفية وضرورة التأويل          |
|        | وفيه :<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
|        | * ضلال الفهــم المـترتّب على التمسّـك بالحرفيـة. * دخـول    |
|        | الدحال مكة وطوافه بالبيت * عين الدحال العسوراء *            |
|        | قدرات الدجال الخارقة * يأتي معه بالجنة والناروجبــال مــن   |
|        | حبز ولحم وأنهار من ثريد * إحياء الدحال للموتى وإنزالـه      |
|        | للمطر * الدحال يعلم الغيب * حمار الدحال الخارق *            |

الفصل الخامس: التعليم القرآني في تأويل النبوءات ....... 75 الفصل السادس: النبوءات الإعجازية في أحاديث سيدنا رسول الله عن خروج المسيح الدحّال ..... ٧٣ وفيه بيان الحقائق المتعلَّقة ـ: \* حمار الدحال الخارق \* تقارب الزمان \* سيطرة الدحال على الأرض والسماء \* استخدام الطاقة الشمسية \* إحراج كنوز الأرض بـــأمر الدجـــال \* التقـــدّم في علـــوم الطّـــب والجراحة \* بقاء الدحال حيّاً في الأرض وعلمه الغيب \* البرهان اللغوي على أنّ حديث الجساسة كان رؤيا \* الفصل السابع: علاقة الدحّال بيأحوج ومأحوج وفيه: .... 1.4 \* ماذا في سورة الكهف \* يأجوج ومأجوج \* الفصل الثامن: بحثاً عن المسيحية الحقّة ( الني بشر بها المسيح الناصري عليه السلام )، وفيه: .... 119 \* تأكيد المسيح على التزامه بشريعة الكتاب المقيدس (الناموس) \* تعاليم المسيح التوحيدية \* تعاليم بولس \* المسيح يؤكِّد على التزامه بالناموس وبولس يعتبره لعنة \* معنى اللعنة والملعون \* المسيح يؤكُّد على حصر دعوته بيت إسرائيل وعدم الخروج بها إلى الأمم، وبولس يخرج بدعوة المسيح من بيت إسسرائيل إلى الأمم \* المسيح نرَّه الله ربُّه

وعلَّم الناس التوحيد، حرَف مسيرته الإلهية إلى الشرك

و التثلبث.

| ۱٤٧  | الفصل التاسع: الدحّال والنظام العالَمي الجديد |
|------|-----------------------------------------------|
| 109  | الفصل العاشر: مصير المسيح الدحّال             |
| ۱۷۱. | مصادر ومراجع بحث الدجّال                      |
| ۱۷٤  | الفهــرسا                                     |

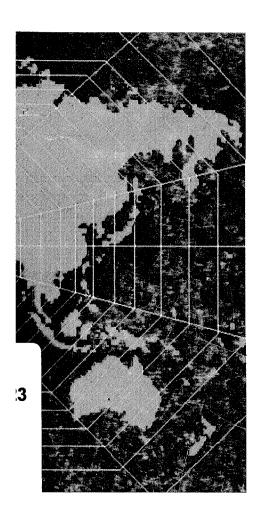

# هذا الكتاب

من خلال منهج على منطقي صحيح يثبت هذا الكتاب بالبرهان المسوثق من السقرآن الكريم والحديث الشريف والإنجيل والسكتاب المسقدس أن المسيح الأعور الدجال قد ظهر في الأرض وأنه يجتاح العالم ويعبث في ساداً